



M.Arthur Jeffery

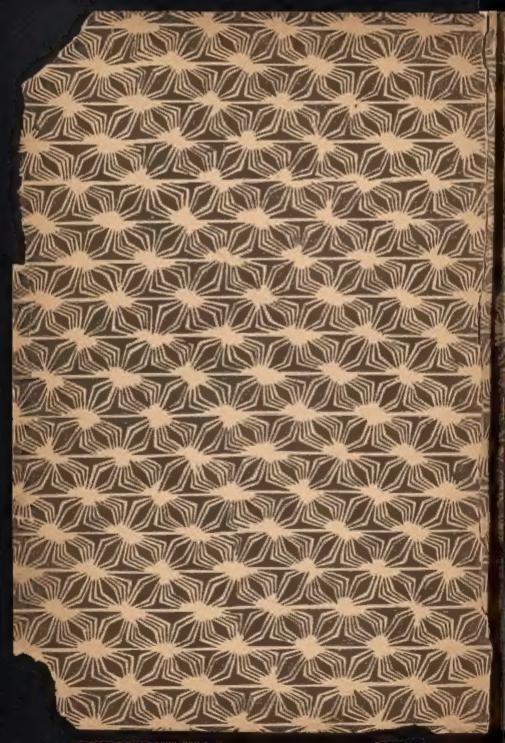



SHEET.

# البر والوالية

فصول في اليات وجود الجن وأحوالهم واتصالهم بالانس في عهد الانتياء وغيرهم. ومواعظهم وحكمهم ،وأشعارهم وتسمخير الانس لهم ، وأفواع السحر

> الطبعة الأولى 1972 - 1972 م

BP 166,89 +H34

#### مصادرالكتاب

الترآن الكويم كتب العيدين القديم والجديد صحيح البخاري روح الماني البحر المحيط أكام الرجان في أحكام الجان - المشيطي لقط المرجان السيوطي شرح الارشاد الداية والماية أخبار الدول شمس المعارف الكبري دائرة معارف فريد وجدي دائرة المارف البريطانية

D 51481

11 9 Lasall

## احتدارا لكثابت

« إلى والدى ، وقد ذكرتك اليوم على صفحات هذا الكتاب ، بعد ما سجلت اسمك على صفحات الصحف اليومية والأسبوعية ، وأعددت لك بين الكتأب مكانا عليا ، ففرت بتقدير كرام الناس ولم تزل في الحاسة صبيا ، أهدى اليك من نفحات الهامك هذه « السبيرة » حتى تكون لك تذكرة ، فعيها منك أذن واعية . »

والرك

## فانحة الكتاب

باسمك الدهم أسبح تعظياً وتبجيلاً وأحمدك مدى الزمان بكرة وأصميلاً وبنعمتك أنحدث وأسجل الشكر تسجيلاً و بنورك أهندى ؛ وحسبى الله وكيلاً

و بعد فائن تخيرت موضوع الجن، و إنبات وجود هذا الحلق الكير، وإظهار أحوله وأعماله، وما المسل به على في هذا البحث، وأخرجت كل ذلك في هذا الكتاب، فلشعوري الصادق بأن الناس، أو بعض الناس، وقد غرتهم زيسة الحياة الدنيا، فاتبعوا هواه، أحوج إلى ما يطالعونه في هذا الموضوع المترامي الاطراف، لهدوا، ولم أكن بهاديم، وليتعموا النظر فيما حولم في هذه الحياة، ولدققوا البحث وليستر شدوا بآراء السلف الصالح من العالماء، و بأعمال من خلقوه، ولست بمرشده م. قا السطور التي تضمها هذه الصفحات، سوى استشهاد، استندت فيسه الى قول الله تعلل في كتابه الحكم، والى ما روى من أحاديث الني عليه الصلاة والسلام وسائر الانبياء والمرسلين ما روى من أحاديث الني عليه الصلاة والسلام وسائر الانبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. ثم كان سندى بعد ذلك ما كتبه المؤرخون في حياتهم، وما تناولته الالسن عن هذه الامة، فهو تاريخ حى، بعيد

عن الحيال، فلا يظنن أحد أنني أسرده للتسلية، ولكنما للعظة والذكرىوالعظة فيه، عظمة الخالق سبحاته وتعالى، والدكرى، حوادثه،
وأحواله، فهو تاريخ سيقى على كرا السنين، ويقدر على مناهضة
المستهترين. وسيقص الرواة حوادث هذا العالم في ألوان من القصص،
و يرددها الناس في مجتمعاتهم ومجالسهم، و يصورونها في شتى الصور،
ولن يدركوا منها الا الحديث، اذ أنها مستندة الى العسلم، ومرتبطة

. . .

ولست أريد أن أخدع القراء فأدعى أتى كنت هذه السيرة للتاريخ المعلماء المؤرخين، بل لقد أخذتها عن التاريخ نفسه، وتقانهما عن كتب المؤرخين أنسهم، حنها شاعت في مصرحوادث والعقاريت والتحلف الناس في تصديق روائهما، وتكذيبهم، فحلوت الى نفسي، وعكفت على درس الكتب، فقرأت سيراً كثيرة في هذا الموضوع، وسمعت أخباراً شتى عنه، واخترت ما كان مرتبطاً به، وأغفلت البعد عن الغاية التي أنشدها، بعد درس طويل، وبحث متواصل، ورأيت بعد ذلك أن أنشرها، فقد يكون في نشرها حجة للمؤمنين بما خلق الله، وصخرة بنتهي الهما المتسائلون والغافلون عن قدرة الله

قان وفقت نقد هداتي الله إلى سيل الرشاد وما توفيقي الا بالله ، عليه توكلت واليه أنيب . مصطفى فريمي الحكيم وبراير سنة ١٩٣٥

<sup>(</sup>١) راجع المعف المعربة العادرة في صيف ١٩٣٤

## بالأالحالي

" وَمَا حَلَفَتُ الْجِيرِ وَالْإِنْسَ إِلاَ لِيَعْبُ لَدُونِ ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق لِيَعْبُ لَمِنْهُمْ مِنْ رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَطْعِمُونِ ، فَرَقَدُ كُرْمِ فَرَقَدَ كُرْمِ



ماكست أحسب اساس إلا قابلا لا يؤمنون بوحود قوم غير دومهم ، ويسمدون أن لا أصل لعالم روحلى حلقه الله كما حلقا ، بل حلته دلل أن يأذن سبحانه وتعالى مخلفنا ويبعث فيما من روحه ، وتعمر هذه الارض لو سمة بعدما عمرها هذا خلق الكبير

أمول ما كان العقل المشرى وما مصى يد ع طعده الآيت لبيدات الني كنشمها لاست في هد العصر، واحترعها ، فعدلها عقوله ، و مد مها ، ولم كن مسيقها، ولا كان العكر يدعن مها ، ود طرفها هد الموضوع اكبير من ناحيته العامية الفاسفية ، نعيدين عن ناحيته العبيبة ، في لا نجد في اثنات وحود لحن تصليلا ولا مهما كا ، ولا برى في ذلك غرامة أو عما ، على سموفن أن خن عالم روحتى ، ولكن نيس تكل مرىء أن يدركه

والله اشتعات لأم الغربية بهده لأعاث من هذه الوحهة العامية ، وأ مت جاعات من أ فطاب العاماء والمالاسمة للكشف عن هد العالم ، وحال ، بحا أولى أعصاؤها من عم وبحث واستقصاء ، ولعدب واصاول إلى نفيلهم ، وتحقيق مالهم ، ما د مت هذك عمول تكاملت من ذكا و وصلة د ثبة في له رس ، منقطعة للعم

و بس من سد د برأى ، ولا من حكمة في شيء، وأخن كما أسلمت ، في عصر من أرهى المصور التي وصت بالحفرعات أن منكمان بما تصل اليه تحوث هؤلاء المصاء ، ولا بما تسمحض عنه محمماني ، ولا مر مغروك بي مشئة الله سيحاله و تعالى ، وما براد لهده لأمة المستورة عن العيون ،

## اثبات وجود الجن

ولدین پیکرون اجل طبقات شی، فیم بحسوت باحنلاف طریاتهم فی پدر له الملوم وفلستانها . شهم من پنکر وجود خل بدان و ولا بمعرف برم . ویصد آ اکلام فیهم حرفه کی حرفه و تصلیلا کی تصلیل و میهم من پؤمن بوجوده . و کن فی عید سابل لهد العیدد ، وف رمان مصی و نقصی

والى عدثت مامات وحود هد الحلق ، تالى فى دنك مش و ثاك لمؤرجين ، لم ين يحققون أمرك فرد أو أمة ، وقد يدهمون فى الاثنات لى أن هد الفرد من الناس ، قد توك يرث يتحدث به العالمون ، أو أدكى حدمة يذكر بهد ، أو قضى قضاة خلد ذكره على مر السنين

وعندى أن هذ الاثباتَ بنى كثيرًا من أَفُولُ للعترصين . إد لم بحرصهم نامًا عن لمحكة واسافشـــة . و بحر حهم من سالهم و و بحده يؤيدون ما كالواله مكديين.

كدلك لا رى ما شعى من ر أهول بي احس حلق حدمه شه كا حلق لا دسان ، وكلاها بعيشان في لا رص دده تعالى عبادته ولدسسج بحمده لا لرى أل لا دسان وتلومه دا فترف دسامي لدلوب ، فهد تحدثه بهسه به ، وتلومه على ما قدمت يداه من خطيئة ، الل لا خسب بله عراوحي دام، تنوسه عام عدميره دام، تنوسه عام عدميره على ما دركرها و وحشى أن بعرافها ، اللاس فيعرش ماوم محسور .

#### c!!....!ill

ومد الصل صمير ، لايدرك ولايمش ، فيه او دعة ، وفيه لسدحة ، بني القلب ، طاهر السريرة ، لا يهتأ حيل يدحل في دور الشلب ، ثم لرجوله ، حتى يتقلب إلى ما لم يكرن محموقًا عليه ، ثم مقطور أبه ، فيرى ذلك محموق الوديم ، وقد غراته لدنيا فاعبر عظهرها ، وحواسه عن

حيرها إلى شرهه . و عدت بنه و بين شهدها . مع ب عقله هو هو دلا يمير إلا ننميّز خو حسم أمحوق به

فهل كل كبر لايسان ، وردت معارفه ، وكثر اطلاعه، وتقدم به عمر ، أماء صرفه ، وتعيرت أحلاقه ، ومال الى لاهم ل و لكس ، أو لى المساد و اشر ، آكثر من ميسله الى المشرة و خد ، أو لى لاسلاح وفعل حير

فكيف تنعكس آية الهي و اورع وكلف يُنهار عايان العقل، ويحدف المنكابر

اسس هداشی، واحد، لا تمکن مصه، لا به مقبول عملاً ولایه فی مسبوی در اشاطیع

فالمرب ، هل كان ذبه شهوة متأصله في هسه ، مجبولا علمه ، وهو يعير نده العراء ما يعقب هسد دلب من سؤال وعذاب أو هناك دافي دفعه الى اشر فسساعه و وقعه في خسر ن مبعن

والمعروب هل كان عروزه . نما ملكت يداه من حول وطول ، وما صاب من رزق ومال ، وما ترود به من عمم وفن ، وما صبح فيه من علو ورفعة م إحدى حسبات الانسان مطاوب منه تأديب

والهميث، هل در حلله قصيمه من قصائه ، أو أر في صدره حسب والطبية ، تسارعان حتى تدوق الأولى على الشابية ، فتصوره مهمه الصورة المسيحة من صور الحساة ، تزولا منه على ازادة عامر أفوى حيث في هناما المنامر المتى الصاهر

فهده البرعة . ابى ، درع فوى المكلة و تريث والتعقل والصعر وما سوى دلك من صنوف لاستقامة . لا تمانى لا من فعل سنطان فوى على لانسان . يزي به الهبيج حسد و لرديمه فصيلة . والصلامه هدى . هسده القوة . و هد . درص ندى يصاب در مى عليه . ويهبيء له ما م يكن مجسب له حسان . هو

الوسواس

ا والوسواسي ا مرض يحداث من عدة الدوده ،

وانحدادا ممه لدهن و رمال په ما خطر بالفلب من شر ولا خير فيه و و وسواس و هو من وسوس - أي حدثه تمالا نمع فيه ولا خير و خير اداردت قتال ليا لوسواس هو

#### التيطان

الرية كدلات و و و و المراب المراب و هو عات متمرد و هو المية كدلات و و و و المال المراب المراب و المال المراب و المراب و

#### الجــان

وهما طول بالعملة بن الشيطان لدى متبر، وحوده حقد و لحن هوكالصلة بين لروح والحسد، ولا فرقكدلك بين الشيطان الادس، والشيطان حي وقد قال تعالى: • وكدنك حمد الكل بي عدو شياطان ا « الادس و حرث به حي تعصيم أن يعض ه « الادس و حرث به حي تعصيم أن يعض ه « رحرف القول عروراً .

و للصلى الامارة بالسوء - شيعيا الامها توسوس اللايسان عمل المييح ، و سهاه عن حير - كدلك الشيطان من احل ، فيكلاهم واحد ، و سوس في الصدور ، ما هو عليه من حيث ، ويعيث بالارادة المرادية حرايا شاء

ولاثبات الصلة من الشيطان و حدن . تقول أن الله تعالى حدق آدم - أول ما حدق الالس مر صلصال كالمجار (1) وقال عزاوجل لمالالكذ الحدو الآدم فسجدوا

 <sup>(</sup>۱) و هو صنعت می هد مدون دو هو الطاب نابانی الاسود دی پستم به صوت اد بهی د

الا إبلىس فى و ستكابر ، فطر د من رحمة برنه ، وسكان لارض ، و تحد له مرت منه ، وهنى لحن ، سابلا لى غو په الناس

هل تدلي في كتابه الكريم - في سورة الأعراف في هند الشان ما تورفه في إلى ينصه بالنم الدين لايعلمون مېم تماکانو في شهم للجان ماو ماي . وهو " والمد دام كم عصور بكر عوب بدالك سعدوا. « لا در وسعدو لا النس لم يكن من استحدين ، قال » «مامنمات لا بسجد و أمر تاك قال ، حير منه حامتي مو ا ه مر وحلقته من طين مل فله علم منها شا يكون باك ب ە ئىكىر دىياد خراج كىمن لىساعرىي دال مىرىي كى بوم « يَبِعِمُونَ قَالَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فِلْ فِي أَعَوْرِي لِأَقْمِينِ ٣ ه لهم صر صاف لمستقيم أنم لا تسيّم من بايل يديه ومن « حلقهم وعن يام وعن شركهم ولا خد كثره » « شاكرين قال حرج منها مدعوماً مدحورًا من تبعاث » « مهم لامالان جهم مکم همچن ، ود دم اسکان الت ه

« الشجرة فتكونا من الصابين » فوسوس لهم اشيصال » « ليسدى طي ما وُري عمهما من سوءانهم، وقال ما نها كما » « ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكويا ملكين أو تكويا » « من احالد ب « وه تيما إلى لكم لمن الناصحين « فد لاهم » « مغسرور فيما ذكا الشجرة عدت لها ساء الهما وطفقاً » « محصفان عليما من ورق اجمة . وعاد هما رسما ألم أنه كما ه عن تدكم الشمحرة وأول لكم إن الشيطان لكما عدو، « ميين » عالاً رسًا صامنا أندسنا وإن ثم تفعر لنا وتر همنا -« لمكون من الحاسرين ٥ قال ، اهبطوا بعصكم لبعض ٠ « عدو ولكم في الارض مستمر ومناع لي حيب » قال، فيها » « تحيُّونَ وفيها تمونُون في ومنها خرجون » يا سي دم قد » أنزلناعليكم لباساً يو،رى سوءاتكم وريشاً ولباسُ التقوى -ه دلك خــــير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون \* » « بابي أدم لا يفتمكم الشيطان كما أحرح أبو يكم من الجنة >

يرة عيهما سبهما أم مع سوء تهمد به يو كم هو ه وقدينه من حيث لا توومه . إنا حقيد شياطين أو ياء ه Bugger & Jan . وحافى موزة طعا ا و حال حفاه من قبل من بار السموم 5 وإد قال ر باث العلاكم في حامل شهر العن فيميسال من عمر ا المستول الفاد سوائلة والمحب فيه من روحي فقعو له ۵ ساحدی ۵ فسعد ۱۲ کے ع<sub>ام</sub> آحموں ۵ را پیس آتی ۵ ه أن كاون مع المسجد من فأن ما ياس مالات ألا ككون . مع الساحدين ه ول به أكن لأسجداً شر حامله من « ه صليد ل من م مد ون عفل فحر ح منها ومك رحم ه « ورن عليك للمنة إلى يده مين هوار رب فا طرقي إلى » « يوم پيعثوري. « عال فانك من للمطرين بي يوم الوقت » « للمعوم « قال رب عا أعويه ي لأ ريَّامَا لَهُم في الأرض و

ولأعويتهم حميره العيادك مهم عنصير «عله ه

صر ط على مستمير \* ن عبادي اس لك عامم سلطال »

لامن تبعث من العاوي ≈ و ن جيام ، وعدة أجمعين هـ هـ
 وحاء في سورة الاسر عـ

وفی سورة الكرم مصامه بلی: \* ورد فسا به (ئكد اسجدو لآدم فسجدو الا » \* رديس كار من حن فصلق عن أمر زنه افسجا بدو به »

· وذریبه وایا من دونی و م کم عدو شن لاظمین »

ئىم قى سورۇ س مانصە .

ه اذ قال وبك العالم ألى خالق بشراً من طيل \* » « فاذا سويته ونفحت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » « « فسعد الملاثكة كلبه احمعون» لا إبلس استكبر وكان» « من الكافري \* قال د إيدس ما منعك أن تسجد لما \* « خلقت بيدي أستكبرت م كنن من العابل ه فال » « آیا حیر منه ، حلقتی من نار وحلقت ه من طیل ه قال ه ه فاحرح منها دلك رحميم ٥ و أن عليك لعني إلى يوم " « الدين » قال رب في طريي إلى يوم يبعثون ، فيل في ماك ، « من النظرين » إلى يوم الوقت مصاوم » قال قيمر تاك » ه لا غويمه أحمي ، إلا عبدك ممه لحنصين ، قال » « فالحقُّ والحُقُّ أُولَ، لا ملان حينم منك وممن تبعث » د ميم أجين ه

هدا دول كريم آياته يسات على إثبات الجن و تصالحم بالانس . ومين سطور هـده لآيات لحكيمة . نرى أن إبليس مرن , لحن . أو أنه هو أبو لجن ، كما أن آدم أبو الانس. والفرق بينهما أن دم مخلوق من الطين كما وأيتما و بنيس أو الحتى أو الشميطان مخلوق من مارح من ماركما حاء في سورة الرهمن من التبرين المزيز

و ۱۸۱۶ هـ هـ و المهب الأصدر و لأحضر لدى يعلوالتار اذ أوهدت

هن آمن احد ذلك بوحود اجن فقد آمن بالقول الحق واشع احدكمة في الدرس والبحث والاستقر مع ومن وقف عند الهيه لحلق هدد الأمة، فقد اتبع عواية الشيطان، وكان الشيفان الانسان عدواً مبيت



### خلق الجن

سدة الله و ما البيات الحل أن البياس ألى و ما البياس ألى و ستكامر أن السجد لآده عيد السالام، وحقه، دان في عير موضع عا بؤيد م و كده أن الحل حاق حام به أنه والله لانس وكانو في لارض بمرحون فاعتزو القوتهم فارس لله تعالى عامهم جندا من جنود الماء فعساو عامهم الله تعالى دم صف البياس أن بكون شان الي دم شان الجن من المصدي . لأن الانس و لحرف مركمة ممهم الشهوات، وكل ذي شهوة بحور منه المساد فقال المالاتكة الشهوات، وكل ذي شهوة بحور منه المساد فقال المالاتكة وقد ذكر و قول الماس – ما تمسره الآية الكريمة النالية في سورة البقرة

ه ورد قال ربك لملاكم إلى حمل في لأرض

ه حليمة فالو كعسل فيه من يفسد فيها ويسقات ندماه « وعن سيم عمدك وعدس لك ، فأن في أعم مالا » المعمول اوعد آدم لاسره كه أنه عرصيم على بالألك ا ه فقال شويي سم مؤلام ياكنه ما دهير ما هاو ه " west is a select in most of a go of the server « قال يا ده أنه أسيم من أنه وأسيم قال أم أقل الكريق عم عيب السموات والأرض وأعراما تبدوق ه وماكم كتمون ورد بساله لأحكم سيجدو لآدم ه قبيحمو إلى اس تي و ساير وكان من ليكافرين ه اهته الدي سلالكم إدر وأبر عور أمر رامهم وأمد اللس فعصى وكان من شطرين المهين اي وم لين ا وأحد جنوده عسدون في الأرض ، وه سوسون في صدور الماس ويبعدوسه عن دكر الم

وقد قال العلامة القاصي بدر بدين أبي عبد الله محد بن عبد لله الشاملي لحمي في ه أكام المرحان في أحكام الحان ، عن الرمخشري عن أبي هو يرة إلى الله تعالى خلق للائكة و لحن و الانس . ثم جعل هؤلاء عشرة أحراء ، فتسعة منهم للائكة ، وحره واحد الانس و لحن ، ثم قسم هد العسم لاحير إلى عشرة أجراء ، للحن تسعة ، وللانس و حد

ومن هــدا النقسم يفهم أن الجِن أكثر عشارً من لانس ـ



## اجسام الجن

أحلق لحس من مارح من مار أى أمهم حلقو من عير ما حال منه لابس وهو الطين ، ددا اعترفها سا وبحل من الابس وقد أحلقت من الطين ولا أثر لهمد الطين اليوم فى أجسامنا ، لا أنه استحال الى دم ولم وعطام ، كديث يمكن الفدول أن اجن وقد حلقوا من الدر أصبحوا الآئث وم لا يحسون بأثرها في أحسامه ، ولكن بعد فنائهم يرجعون الى أصله وهو البار كا يرجع لابسان بعد الهناه لى أصله وهو التراب

وجسم لجمان على كل حال أشبه بدَرَة لرفتسه ، فلا بر ه ، ولا ير ه إلا لدى رُفع عنه الحجاب كما حدث في عهد سميد ناسليان عليه السلام ولكمه مع ذلك برانا ويسمعنا ولا حال بجول بينما وبنته إلا هذا الستار المستور ویتشکل خان علی صداف کثیرة وصور محتصة ،
فیکون علی صورة الکیب أو یا حنجة بط یر فی لهو و أو
یکون علی صورة لافمی أو مسوی ذلك ، وطهر خل فی
عهد سید، سایان فی صورة لادی ولکدیم مع دلك لمیر فو
درجة لابسان الکمل لافی مش هد الله دارا سافی علیه
مفضلا فی حیله و کدیک ه در معون ، سیل مهد له دن
اللی صفی لله عایه وسریته مت الکیب اکریم تسمعوا

ولو أما سلمه دأل حن بأثول بصور شبي مما التناعلي في كره، لا دسعنا أل بقول أسهم بأثول على صورة الانسان

الصحیحة أسه مید لعمول أوع هو التوع الشكار مهدا الشكل الاسدى مدى فصله الله تعالى فهم الافدرة لهم على الشكل الافدرة لهم على الشكل م ولا في محكمتهم القبير حلمهم و أف بحد لهم الله السحالة والعالى لداله علم من صروب الافعال الدافعالة والعالم الدافعال الدافعالة العدلة الحدث و كم له علم الله من صورة الى صورة



## طعام الجه

واد فلما يأن لحن عدارة عن ذرات أو رمح فليس معناه الهميم لاياً كاون ولانشر يون ، الله اياً كاون ويشريون . وفي صحيح المعاري

« سأل خن الني صلى لله عليه وسير لر د . فدعا لله لهم أن لاعروا لمعلم ولا يروثة إلا وجدو عليها طفاماً . »

وهد ماعفى قول بعص المؤرجين بأن الجن يكونون أحيامًا على أشكال الكلاب وسو ها . لما تحده هده الكلاب من لدة في أكام العط

وقد بهن رسول لله صلى الله عليه وسرعن أن نتمسح بعظم أو روثة في الاستنجاء وقال تهطمام احو تنا من اجن ورددة في اثبات ما تقدم ماحاء أيضاً في صحيح البحاري عن أبي هربرة « أنه كان يحمل مع التي عليه الصلاة والسلام أد وة لوصو له وحاجته ، فيها هو بنبعه بها عال ، من هذا ، فأل ، أما أبو هريرة ، فعال له ابعى أحجاراً أستفصل بها ولا تأتي بعطم ولا بروثة ، فأثنته بأحجار أخملها في صرف ثوبي، حي وصفها الى جنبه ، ثم صرفت ، حتى اذا فارغ ، مشيت ، فقات ما بال لروث والعظم ا قال هي طعام اجن واله حين أنهى حل نصيبين ، ولهم اجن ، فسألوني لراد ، فدعوت الله تعالى لهم أنت لا يجروا بعظم ولا بروثه إلا وجدود عليها معام أه

وتما يذكر بهذه الماسية أن جابر بن عبد الله بن رباب قال . يبنا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسير عندي إذ حاءت حية ، فقامت إلى جنبه ، فأدست فاها من أذله ، وكأنها تناجيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسير ، عم ، فاصرفت ، قال حابر فسألت النبي ، فأحمر في أنه رجل من الجنء وأبه قال عابر أمتك لا يسمع واباروث ولا بالرمة فا الله جعل لما في ذلك ررفاً .

ورتی بومدهد بعد لادسان بنه أول ما پسامه می دب لا کل، این لا اکل شیاه ، ومن هذا نعار آن الا کل سید ایسری عبر متعو علمه ، آو هو عمل بسی من ا کیال

و هده ل صلى الله عده و سرايد أكل أحدكم ، فيه كل بم له و أيشر ب سمله ، و سأحد بيمبه و ليعط سمله ، في الشيعان أكل شماله ، و يشرب دشماله ، و يعطى دشهاله ، و يأحد دشماله ،

ورمول عص التورجين به المس الراد وأن اشيصان ياً كل بشهه ، ورهمن نشيه أنه عمل دنك فعلا ، والكان دنك ما صرف بلي الحاءر ، يدأن الشيطان عنا يرين ناماس الأكل والممل والأحد والعف ماشهال

وَكَذَنْكُ يُسْتُعَوِّ اشْيَعَانَ صَعَامَ الْأَنْسَ لَا مَا دَامَ لَمْ يَذَكُو النَّمِ اللهُ عَلَيْهُ و ودروی أو الدرد على أمية بن محشى - وهو من شحب رسول لله عليه وسلم شحب رسول لله على الله عليه وسلم حالسا ورحل و كل و له دار محلى و ما يسنى من طعامه ولا نقمة ، هن رفعها يلى فيه ، فار لسم لله أوله و حره ، فضعات رسول نفه محافل ، ما رال الشيطان بأكل معه ، ها ذكر سم الله سنقاء ما في طابه ا

وروی أبود ود والمرمدی عن أبي هر يولا أن رسول لله ول ه به با الشبطال حساس حاس، وحدرود على أمسكم. من اله وفي يده رام عمر ما فأحاله شيء، ولا رام مرسالا عسه ه

وهدك دول مع ما مده بهوله المابرى عن عدالصمد الى معقل وهو أنه سم وهب س مبه . وعدسش على حن ماه ، وهد سش على حن ماه ، وهل يأكول ولسربول ويتوثول . قال : هم أجسس . فأما حاص حن قهم رخ لايا كاول ولايشربول ولا يموثول و وهوثول . ومن هذه لأصناف السعالي والعول و شياههما

وهدا العول لا يستقيم مع ما جاء في الكناب العزيز ، إذ قال تعلى « وما من دابة في ، لأ رص ولا طائر يطاير » « محناحيه إلا أنم مثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء » « تم إلى رسم بحشرون » . . . . . . . . . . . . . . .

فكل قول «أن هماك أوعًا من أنواع المحاوفات ، كبيرة كانت أو صغيرة طائرة كانت أو زاحصة ، لا أموت ، فهو قول هراه . أو هو كلام فاسد فلا معنى له فكل شيء صائر إلى العدم ولى بروال ـ إلا وجه الله فو احلال والاكرام .



## اسماء الجه

وقد عرف من أسهاء الحن الدين عام ذكوه على الالسان ، وفي مناسبات شبى كثيرون ـ بدكر منهم

|                                                          | ر حر ب                    |   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---|
|                                                          |                           |   |
|                                                          | ر ۲۴ن<br>از مشق<br>از مشق |   |
| و أماهدس ملكة سب<br>و هو الديث الحس [                    | ريدوش ريده                |   |
| النمي وأحد النفر الدي الدي الدي الدي الدي الدي الدي الدي | ا رونه                    | 1 |
| اوهو سو الدال<br>لکریم                                   |                           |   |
|                                                          | مرق                       |   |
|                                                          | اسم عالمبر<br>سر عالمبر   |   |
|                                                          | سائين                     |   |

ه و هو انو حن إر ب الإحص البار - W السائي الحياس السرفح السكل . . الورحله ، المرعه الهناب بسدن الخراهمي ه الومحص ، حوشي حراثن حبر قبل حرمكا كراس حروائل

|                  | مد ی     |
|------------------|----------|
|                  | L4       |
|                  | . 6-20   |
|                  | >- a     |
|                  | F F - 8  |
|                  | C# 8 /44 |
|                  | A +      |
| الهال حوش اله    | فطا      |
| ہ وکا سے ایس     |          |
| و حصله الصاء     |          |
|                  | ها س     |
|                  | رجهان    |
| 0 0 0            |          |
| ي مسيرولة به     | الوائدات |
| 1 1 2            | ا نے قاس |
| ووسمن أولاد لحره | الماء مد |
| C + - + - +      | فط       |
|                  |          |

and Local روي الراسي فال عفيته ۽ عديوش عر عرابات 5,5 0,5 S 5 100

ماشى

## مذاهب الجن

بىسىم يىل مى حيث مدهيم ئى "الاقة أقساء -

القسم الاول

### الجرب

وهد لأسر لدى أداعه الماس كافة على من الحن بطاس كدن على المائكة ولأن هده لأمم بالانكة ولجن حد أدواج تحالف باختلاف مر نها مايية وضهما مع هد المارق الشبركان في هده المسمية المنظمة لاستنارهم عن لأدس وكان أهل جاهبة يسمون الملائكة حنا لاستناره عن الميون الم عرف المدما بمث السي محمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء في آيات المراس حكم من الملائكة الشراء عن المياء في آيات المراس حكم من الملائكة الله عليه وسلم و بما جاء في آيات المراس حكم من الملائكة المائة و حن شيء آخر ، مع هذا الاستنار

و فجن أدن بعرفهم تأسمهم هدد ، أوسع من آ، شر عماً ، وأخرزه مادة ، وأقصحهم بيانًا ، وأعلاه كميا ، في كل فن وعير ولو لا معصية سيس اللعين ، ووقوح ارادة الله عراوحل ، كتام حميد حيرًا تما هم فيه ، واطالو مكرمين معزرين

آماوقد آذبیو ،وعصدو و ستکبرو ، فعیهم آیم ما فدمت آمههم ، وصارو فی لحسناب ، آمام لله ، هم و لایس سو ۱۰ فال تعالی —

« والله ذراً حهدم كثير من لجن والابس له » « قلوب لا يعقبون ب ، وله أعين لا ينصرون ب ، ولهم » » أدن لا يسمعون بها ، أونتك كلاً عام بل هم أصل أو ثاث « الفاهون » .

وقال عرَّ وحلَّ في سورة الأسم:

« يا معشر لجن و لإنس أمريائكم رسل مكم » « يقصون عاليم ياتي ويادرونكم لما ، يومكم همدا ، قاوا » « أو ناك لدى حق عليهم المول في أمر فد حست من » « قد يهم من خن و لانس إمرسم كام حسر بن ه ولكل » « درجات من خماوا و يُم أمرها أعمالهم وهم لا يُد أملون \* »

القسم الثائي

#### العِمـــريت

وهده العفريت هو روح ، فد بو في مه ذورتها ودهشها ، وحشها ومكرها ، وشدم، ومعدرتها وقد كال سمد السابيات عليه السالاء ميساً ، سعر لله تعالى له بخرت العاصه ، وشفيد شره ، وقعل ما بريد كما سساني الكلاء عليه في عير همد العصل ، وألكسا بريد أن تقول في هد الفاء ، إن سديان عليه السلاء ، وقد كان حاله تقول في هد الفاء ، إن سديان عليه السلاء ، وقد كان حاله

كديك ، أر د أن يهدى هوم سبباً ( أبمن ا ، وكات تحكمهم أو تسكهم امرأة سمها ه معيس والاحتصار ها له حامت الله مسامة ، معبرقة البوته ، مصادقة لدينه ، وسمع هو نقدوم ال ووقودها لليام ، عال من كالا بيل يديه ، من هو مسحر له من حال ما فصه الله عمه في كتابه للدائر وهه

« قال را آیها لمالاً أیكم بادسی المرشها قبل آن یا توقی » ه مُسترمین ه قال محمریت من حن آبا آنیت به قدیل آبا ه « تقوم من مصامت و إن عدیه عموی آمین »

القسم الثالث

التيطان

و لشيطان روح كمايك. إلا أنه ودوومت عايه الطامة الكبرى لأنه طاغ ، ولأنه متكامر ، ولأنه فاسق ابل لأنه منجط انحطاطاً كبيراً هو عمو لاستارت ، هو حالس الدی وسوس فی صدمور الناس ، فیعدم النقر ، ودخره بالمحشاء ، ویحول بینهم و بال الطریق السوی وصاح لأعمال

وعی عن البیان، ال به تعالی حص الشیطان الدملة ولا بدكر أن لفظ - حق الاحاء مدكورا اله الله الى موضوف 4

ومن لآب اشرعة الدالة مايمي عن كل بحث عن وع هد الشيمان ، ومدالم حكم ما عليه قال نعلم في سوره الرحوف

وفي سورة أمور -

د يا أيها ماين آملو الانسفو أحصو ت الشليطان « لا ومن يسع خطو ب الشيطان دنه يأمر بالعجشاء و لمكر » لا ولوالا فصل الله عاليك ورجمته ما ركى ملكم من أحد أبدا ه لا ولمكن الله يزكى من يشاء و الله سميع عالم ع

وقى سورة الساء: -

وفيها أسأ

« ومن يكن اشبطان له فريد قساء قريباً »

وفي سورة فصلت =

و ويصدا لهم ( للدس افر باء ( أى شدطين) فرينوا ه اللهم ما يعلى أيسهم وما حلمهم وحق عليديم الفول في أم فد » الحلت من فيدهم من الحق و لانسي يهم كانو حسرين ه » وفي سورة لأ ما ه

وكمان حمداً كل مى عدواً شماطين الانس « و چن يوخى بعصهم لى بعض رحرف لقول تروراً. » « ولو شاه رنك ما فعنوه قدره وما عدرون »

وفي سورة لحشر 🕟

« قال إلى ترىء منك إلى أحف أنه رب العسين « فكان »

عافیتهما شهمه فی البار حدی فیها و ذلك حر ، انطایی ه ه
وفی سورة پس « ثُمْ عهد اليكم يا الى ده لا تمسدو الشيطان إله »

فل أغود برت الناس منك الناس بله الناس من ه «شبراً ولنواس خناس الذي مسوس في صمور الناس ه ه من حلة و الناس ه

وقد قال رسول قاء صلی قاء علیه و سر ( یا الشیطان محری من ای آدم محری ادم)

وقال كماك (مامكم من أحد يلا وقدوكل به فريته من حن فقيل ويماك بالرسول الله . قال ويهى . وأكن لله تعلى أعالى عليه فأشير برقال بأمر في إلا بحير )

وة الت المديدة عائشة رصى المدعنها . فعدت رسول لله صلى الله عديه وسر ليده . وكان معى على رأسي - فوجدته ساحدً ر صا عقيه . مستقال بأطر ف أصابعه الغيدلة .

فسيمعته يقول الأعوذ بك من سعطك و وبعفوك من عفوبنك وبعفوك من كل ما فيك ) فيه الصرف و قل با عائشة ( أحدك شيط بك افعات أمالات شيط ب قال (ما من دى الاله شيط ب) فقال وأبت يا رسول لله فل وأبت يا رسول لله فل وأبت يا رسول لله فل وأبت يا عيه فأسر )

000



# الجن والانس

نهيد قيا تفسدم دانيات وحود حن ويوصعهم تم شفسيمهم . ونعود هما إلى تقصيل ما أحساء من حيث نصال لاس مهم فنقول إراء س . في لأمر العارة - وقبل لا الام كان حلهم منتقا على عددة لأصلام و لأوثان . والمروض لمال مني لا يقس أي مدرعة . أن هذه الأصنام كالت كان ولا تراك من الجمارة وإن حدث كانيا وصلعها ويركه فهى منه - حرسه ، لا تصق ولا تتجرالا

وكان الشيمان ولا و لا أحب شيء إلى مسه ، عويه الى دم ، والسحرية بهم أو ص ما أشيطان بر بحا أهلم به يوم صود من اجلة ، فكان ولا برال استولى على عقول المشر ، ايليمه عن ذكر برحن ، وللمعدم عن حدة حق والصوب فكان فكان لهم في جوف هذه الأصنام ، والحاد مم و يسمعه ألمات شي إمعاماً في الكيد لهم ،

وكان هؤلاء الناس لا بريده هـ بد لارحاس إلا فتتابًا به . أو سهدا الصلم ، وبقد سوله وبرفعوله في درحة لآلهـ ق . ويقدمون له ماملكت أيد مها قريانًا على مدمح شهواتهم . ولا يمورون إلا بالمورد في الصلال سين

وقد فأل تعلى في سورة الاسر ، مخ صا علس.

ه و سعر را من سنطعت منهم نصواتك و أحساه عليهم بحده و رحدت وسارك باي لأموال و لأولاد المدال وعداله وما يعده الشنطان لاعرور د

کدناک کار دکر الدیدان علی آلسنه کهشهم می اهیار ت وشتی العمادات الی لاعت الی دین فی شیء عاجمانهم موضع حترامهم

وبحسن ما فی همد الله مایدالله علی اصال حق یلادس أن دسرد بالمصیل سیرة سیده سمان عمیه السلام وقد سمادر الله تعلی به احل كه هو معروف ومه كور فی الكتب المماوية

#### ەل تعالى فى سورة سياء: --

واقصة سيده سميان الدرجة حدة ما يهديد حيما اللي لايمان محمال لحن الاس فعد كان في مصي وحل اسمه الله شرحيل الله تصب نفسه ما كاعلى ليمن وكان يقول لموك لأسر ف الس حد فرك د ت ج م حيتين تقتتالات منهم وكان كثير الصيد ، فرك د ت ج م حيتين تقتتالات واحدة بيصاء والنام قسود ، وقد طهرت الدوداء على السيصاء فقت ال السود ، وحمل الميصاء وصب عيها ماه والما فقت من عام القتال أصفها وعد لي داره فيس وحده فذا شب حمل بجلس الله نخف منه ، قمال لا تحف ، أما الحية الميصاء المي حبيب الله فق منه ، قمال لا تحف ، أما الحية الميصاء الدي حبيب الله في عبد الحية الميصاء الدي تا مدى فتاته هو عبد الحية الميصاء الدي تحدة عبد الحية الميصاء الدي تحدة عبد الحية الميصاء الدي تحديد عبد الحية الميصاء الدين تحديد عبد الميصاء الدين تحديد عبد الحية الميصاء الدين تحديد عبد الحية الميصاء الدين تحديد عبد الدين تحديد عبد الحيد الدين تحديد عبد الميصاء الدين تحديد عبد الميصاء الدين تحديد عبد الميصاء ال

لما تمر دعلما وفيل عدد منا وعرض سيه المال، فعاليشر حيل لا حاجة لي له . وألكن ل كال لك بلت فروجيها ، فروحه ابته فولدت به « بعيس » وفيل أن عمر كان « أيلي » فيا منت شر حيل صمعت ؛ يأقبس ٥ في مدت يها وط مت من فوديد أن يسايموهد، فأطاعها قوم و في حرول، ثماكموا عاسم. رحال يقال مه س عمياً. وكان حميت فاسمه السيرة في أهل تدكته فارادوا حلمه في مدرو علمه ، في ر ت دُون دركب الميرة فارست أيه تعرص عسها عليه. فاحسها وقال ما منهني أن أيبد الله يحطية إلا أياس منك. فالت لا روب على ، لامت كف كري . وجه رحل اهلي و خطسي . شمعهم وحطمها . فعالو لا تراها تفعسل ، فقال بلي . إنها رعب في عد كرو لها ذيك . فقالت مم . فروحوها منه ، في رفت اليه خرجت مد أنس كثيرين من حشمها وحدمها على حلت به . سفته الحمر حبي سكر وقتلته، وحرت رسه ، والصرفت لي درها في صبحت أرست الى وزرائه و حصرتهم وقرَّعتهم . وقات الم كان فيكم من

و مسامل المعود كراتم عشيريه ، وأرتبهم اليه قتيالا . وقالت احتاره الرحالاً تمكوه عليكم . فقالو الالرصي عيرك . شكوها وعامو الدلك أروح كال مكراً وحديمة مها

ولدن هذا عرب، كل مافعليه في بقدي له فقد قسا إل مها من حل وهي المقمة له بنت شيف،

و حرح بی حربر وانو الشبح فی المعامة و بی مردوبه وابن عساکر عن أبی هربرة عال مقال رسول الله صلی الله علیه وسیر را حد أنوی مقاس کان حلیاً ) ٥ و الله أسم ع

وكانت " بنقاس له تمان عرب من ذهب، قوائمه من جوهر وبؤلؤ ، وصححناه من أيافوت والربرحد ، حسن الصنعية ، على النمن طوله ثلاثول ذرعاً في ثلاثين ، و رثماعه كان ثلاثين كدلك وكانت هي وهوم، يعبدون الشمس من دون الله عال الحسن كانوا مجوساً بمسدون الأبوار ، وقبل رمادهه

وكان سيدًا سبيري مبعوثًا لهدية الناس وقد سخر الله

له حن خدمته وعسه لعة اطبر فك حاسها وحاسه وتحيط به في قامته وفي سفره و عاله من أشمس وكان سيدة سلمان - كا روى عن كعب لا حبار يسير من صطحر بريد بن شرعدينة رسول بدعلي بله عليه وسير. فقال هده دار هجرة بي كون حر الرمال. طوبی ارائے تبعہ ولدوص کی مکہ ری حول است أصنام تعبد څوړه . فېکې البدت . دوحي لله عالي البه . مايدكيث، قال برب أنكاني أن هد الي من الماك ، ومعه قوم من و پداک . مرو علی ولم بهمطوا ولم یصاوا عندی . والاصناء تعبد حوتي من دولك فدوحي لله تعلى اليه ٠ لاتنك، دبي سوف بكيث وحوها سعد . وبرل ويث فر کا حدید . و نعث منك بنیا فی حر از مان حب أسياني لي. و جعل فيك عمار ا من حلقي يعبدونني ، و فرض عليهم قريصة . يرقون اليك رفيف النمر على وكره . وتحنول اليك حتين أننعة الى ودها ولح مة الى يصهاء وأطهرك من الأوثان وعبدة الشبطان وكان سلمات عليه السلام في شاه سهره في رس لا ماه عيه ، وكان هدهد برى ، ، في رس لأرض فيعمر سلمان به في أن مديه اسلام حل فلسلم لأرض عله في ساعة كل سلم الدي فا فاحد علم في أشاء طر فهم بي لمه فتدهد ساول فدهد في حدد فقال ماي لا أرى لهدهد أم كان من الديمين ه لاعد به عد با سديد ، أو لأ دعيه أو أيا مي لسافيان م الله في سد هدهد ، قال سر مي في أخطت شاه خط به وحلت من سديد ، قال سر مي

ول و محسری ، پال شد علی آله م المدهد فكافح سايان سهد الخلام سی ما وی من قصل دوة و للكه ق والعلوم خمة و لاحدمه سماره ت الماره له ی علمه و سمیم علی باری دن حامه و صعفهم من ده علما علم حط به م لشحافر البه علمه و يد عد اله المه

ول غدهد إلى وحدث مرأد يقصد قسل -غلكهم وأوتاب من كل شيء وله، عرش عطام ، وحدثها وقومها يستعدون للشمس من دون لله ، ورس لهم الشيطان أعمالهم ، فصده عن السايل فهم لا مهدون » فقال له سديان. « مسلم أصدفت أم كنت من الكاذبين »

وقد روى أيه عديه اسالام كسب كتابه طبعه بالمماك وحبيه حاتمه ودفع به إلى الهدهد فدهب به لي بالقيس وكالتابي وادأيا وحلودها، فرفوف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فأنني أسكسات في جعرها ، قلما وأت الحائم ارتمدت وحضمت وحمت شراف قومها واللمتهم الأمر و سشارم، وقات « يا به الملا أفتوتي في أمري ماكنت فاصعة أمرا حي شهدون، قالو محل ُولو قومَ و ولو باس شدید . و لا در ایك و طرى ماذ تا درین . فالت إن لموك إد دحوا فريه فسدوها، وحماوه عزة أهمها أذلة ، وكدلك يفعلون ، وإلى مرسلة لبهم سهدية فناصرة نم برحد الرساون

وقد حسف في تقدير هدينها ، فمن ان عباس أب

<sup>(</sup>۱) اد فاد مد ت به کان مایکا دیده أرساه المال و وال کان میام برصه

كانت منه وصيف ومئة وصيفة . ودال وهب و عيره عمدت مقدس الي حمل منه علام وحمل منة حاربة والست لجو ري اس العديل ، و الست العايل باس حوري ، وجعبت في أرماج أساور من لدهب وفي عنافهم أطو فا من الدهب وفي دمهم قرمة وشبوقا برصعة بأنوع لخو هر ، و علت حو ري على عمل مئة رمكة وأعان على عمل مئة بردُون. وعلى كل فرس سبر - مسي الأهب مرضه النجو هر وعليه أعشية لا ينا- . و هنت ايه اسات من قصة وتدحر مكالا يامار والمافوت ، وأرسالت البدلة بالمساك والمتام والعوف وعمدت لي حي شمت فيمه درة عدراء - وحرزة جدع معوجة ائتقب. ودعت رحاز من ثمر ف فومها يعال له المدران غر وصمت المه رجلا من قومه أصحاب رأى وعقل وكانت معه كاتاب لذكر فيه الكست سيا ميز بين المهان و خواري . وأحمر بما في الحق قبل أن تفتحه تم قالت لاردول هال أحبرهمال له اثفت الدرة ثقبًا مستويًّا و أدحل في غررة حيطًا من عير علاج أنس ولا حل. وقالت للعيال د کليکم سمال ف هموه کلاه فيه تأييب و تحدث بيشه کلاه النساء و أمرت حوری أن يکاهنه کلام فيه عنصة پشته کلام برحال سم فيات بارسول عار في برحل د دخت و في برحال د دخت و في برحال د دخت و في برحال د دخت و في به برو بات مندر د و في أغر منه و و برايت لرحال الله ، فيد و في أنه ي و فيهم منه فوله ورد حوال

 قال شدوها علی باین اسد ت وشاله و قال بعجل علی با و لادکم. فاحتمع منهم حال کثیر ، فاقدیم علی پیس المیدان و علی شهایه آند قدر فی تحاسه علی سرم ه و و و سه گرده به آلاف کر سی علی تسه و حلی شهای و آبر خمیم الاس و حن و اشد سین و و حورش و سساع و الدیر افت هلاوا

ه در هوه فوه بله سی می دمی و د دا این مدت دسی عید بداه ور أو ده ب آی ده و مشهم بروث علی این دهب واقعید در شاههم عوسهم وحد و عددان ممیم می فدن (ا

وما عدرو یک شمادی هاهم مار و وفر عوا علی هم اشیادی حورو لا ماس علیم وکاو برون علی کر دنس حل و فود این بدی سیان علیه اسلام و فول مربه عجه طلق ، و تنقاه ملق

حسباً ، وساهم عن حالمي ، فأحبره الرسول بما صاءوا فيه ، وسمه أكمات فنطر فيه وقال أن العُلَيَّ شيء له . څرکه وقال لهمه ړې د دره پير مثمو په وجرعة معوجة الثمب قال لرسول صدفت ، فأنف بدرة و دخل الحيط في الجرعة ، فقال سبيان عليه السبالاء من لي شهير ، وسأل الحق والادس . في يكن عبده على بدلاك ، شمسال الشياصيل . ققالوا ترسى إلى لارصة (١) على حامت حدث شمرة علمها وبعدت في بدرة حتى حرحت من حاس لا حر . ثم فال من لهـــــذه خرزة ؛ فعات دودة بيسه " بالها يا بي الله وأحلت لحيط هبها ودحات الثفب حي حرحت مر لحاس لا حر

ثم ميل عليه السلام بين المان و حواري ، ورد الهديه الى الرسول قائلا أنه دوي عال شاكا الى فله حير مه أناكم ، مل أنتم سهديكم تصرحون الرحم إليهم فعنود لا قبل لهم مها أي من سنا - أذة و ه صاعرون »

(١) دوسه أكل الحشرات

فلماعاد لرسول لي بلقيس وأحبرها عاحدث بجهرت للمسير الى سلمان، إد عامت أنه مي ولا طاعة له تقتياله وقد بل حروجها أمرات تجمل عرشها في حر سبعة أبيات بعضها في حوف نعص في حر قصر من قصبه زها ، وعدمت لأبوب ووكات به حراسا محتطوله و وفعات لي مليان عليه السالاء في أفيالها وأندعها وأرسلت لي سابيب يقدومها فعاكات على فرسج منه فال عليه السلام لفومه « أيكم يأثني بمرشها من أن يأج في مسامين - قال عمريت من أحن أن أثبك به فدال أن تقوم من مقامك و إلى عاليه لقوی آمیں۔ قال باری عشیدہ عبر موسی ایکیاں'' ۔ اُن آنیات به میل آن برند ایت در فات به و مد حصل. وعدت هده كرامة ، واستدل مها أنَّلة لدين على أن للأولياء كرامة

200

وقبيل أن عرش بلفيس مدكم سمأ لم يحر بين السماء

 <sup>(</sup>١) وهو صفح إلى حدة الأسلية ووروه ، وكان عبداً من عاد العد العدائين

و لأرض ولكن لأرض ده عنت له . غرى تحت لارض حتى مهر دين يدي سريان عدله السلام

وفيل إلى أناف الصرف في الين المرش وعدمه في موضعه و أوحده عدد سدى لا مل حيث لا بشمر أحد بذلك

فعال سمها عاليه المداهم الده فد مراتها ما فنفه الكركه على حامل و مدل ما كله عالمه المائم أمال هذا مرش ما ي توسعه عراض ما ي تركته علم سناه فأله هو عمال لها دحلي الصرح أن في أرادت دموله حسامه ما كرير موكرة من على ما حوف اللها هما كرير موكرة من فوار براه العماملية مواسعت

و پده لمسمة في يات الديان مدله السلام تزوجها وأح بها وأفر ها على معكم الوأس حن قبسو اله السلحين

ده دی و موافق این امامی ما رسا فایس و آخاو می کشده ادا و عمر افتاد این این این می می می می وزار اکلیلا این و محمد او اعلی اعظوایی ایا کوی امی بده او ادامی شم شماوم همچ وعمد ب وكان يروره في الشهر مرة فيقيم عمدها ثلاثه أيام وولمات

وقال من عدم كر عن داماية من عبد أنه من ربعي أنه عدم السلام أدار القدس عامات

ودكر سير واحدأم، حين كشفت عن حافيها أمصر عسيه شعر كالمير فكره لديروجها فدعا لأسروقال مہ مالاها م ما فدو پارسول که ، موسی وقال و مي مطع د في ، أة حمل مكره ما يهاد ولح يبروحها. ورخموا أناهمه أرثأ أسعت فأباطه سيهن عليه السلام حارى رحال من فومات أرمحكم فمالت مثلي يامي الله تَمْرُوحَ الرَّحَالُ وَقَدَّ كَانَ فِي قُومِي مِنْ سَاتُ وَأَلَّــَمِمَالِ مَا كَانْ. عال بله به لانكون في لاسلام بلأ دنات وما يسفى لك أن بحرائي ما حن الله تعالى هما ب روجي . إن كال لابد من دين . د آند مين همان ، فروحيد ڀنه انجازدها الي الممن وساها روحها د سم على دن ودعا روســـه " فقال

لاغ معوامم سي

اعمل لنبی ثبع ما یأمرك به فم برك به ملسكا يعمل له فيها حي مات سلمان عليه السلام

و ا حال لحول و تبلّت حن مونه أمس رحل منهم فسلك تهدمة حلى إذ كان في حوف من صرح بأعلى صوله . يامعشر جن الب لدك سليان فدمات درفعو أبديم فرفعوا أيديهم و هرفوا و عصى منك ذي تبع كما نقصى ملك مقيس مع منك سيال عدله السلام

0 E S

ودل محد بي كمب المرضى و مجره ، الوصات الميس أمر سامال عاليه السلام حن فصاعت به سبرحا وهو السعلج من الصحن من عبر سقف وجعليه ماملك كالهمراخ وملى مام واث فيه السمك والخاهادع وحمل اسامال في وسطه كرسي فلي وصائم القيس ، فيل لها الدخلي الى التي عليمه السلام فرأت للجة وفرعت ولم يكن لها يدا من الامثال الأمر ، فكشفت عن سامها فرأى سلمال ساقيه سليمتين الدقلت الجن بأنها كحافر داية حشية أن يه وحها سامال عليه السلام

هده هي فصة سيده سامان وماكما في حاحة لاثبات وقائعها ، تفصيل لولا ما فيها من بر هين وحجح على تصال احن بالانس اتصالا كبيراً بثنت ما دهينا اليمه وهو ن الحن كاحو نهم الانس قوم حامو نصادة رسالمرش المصم وكان من حقهم على هذ الأساس أن يقوم فيهم من يهدمهم إلى الصراط المستعيم كما بعب لأنتباء والرسل أبني ادم وهو ما معمله في يلي



## رسل الجه

على تم لي في سورة حصر

ولف لد حمد في السياء لروحاً وريدها (دادرس أله الا الا وحمد الفالفل كل سيتماد ارجارا الإلا من الدراق السمع الا الا فا يهمه شام ب الملك

وفي سورة دار

و مد ريد اسم، بديد پيج وجعداه رجمه. لاه ياطاق و عندن في عدال السمير الا

وفي سورة المادب

« به ربسال ما د به غربه الكوك ، وحمله .

من كل شيط ل مارد له لا سأمون إلى مالاً الأعلى ه ،

« وأشدهون من كل حال « دحور ودبه عد ب و صاب » »

« إلا من حطف خصعه وأشعه شهال دف « . . »

فل همده لآیات الکرعه پدیل أن حل كانو پسترفول السمع وزخبره ل الب، و نسمعول أفوال اللاتكم عليهم السلام، و نمودول إلى أها به ريفاول اربهم ماسمعوه

و مراكم بدين حسو خوا مه الدي عليه فصل المسلاة و السلام و هو سحله و المدل حل الوهو مكال عليه مكم و المدل عكام وكان عليه المسلاة و السدالا م يصلى المحلة المحر وكان يتلو القرآل فسمعو هد هول حكم وقالو هد هو لدى

حل بيشا و بين اسبرافنا السمع، وعادو لى قومهم منذرين وتنص الآية اكرية فى سورة لأحقاف على تسة هذا حديث وهو

ق فالوا یا فومنایا اسمعیاکیاً اول می بعد مودی ا ه مصدق ما بین یدیه مهدی یل لحق و پالی طریق مستقیم ها ا فاهیم الجن مید احدیث و سامعر تو آن یعو د المهم رستهم مندرین داعیل لی دین جدید هو عبادة حالی تعدی فعال لهم رستهم عا حادق هده السورة بعند

« ما قومنا أحيسو دعى لله ، و مدو مه يعمر لكم » « من دويكم و أُخر كم من عدب ألم » . . . » وفي سورة اجن يمول هؤلاه المعر لقومهم ما عمه « إما سمعه فر أما تحك ، بهدى الى لرشد فا مد مه » « ولن بشرك بويتا أحد » »

فسا أنس القوم إلى هذ المول العزيز . وتجعموا صحته آمن منهم كثيرون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وبيي الآحرون على ما كانوا يعبدون قد تقدم مدل على أن الله تعالى أوحى الى هذا النهر من الجن أن يستسمعوا فرأن على لسان النسى لدي معث للعدق كافه ويقومو ماتناشير في فوجع سهند الدين الحبيف فأسر منهم من أسر

وكال هؤلاء لحن المسلمون يحتمعون بالسي عليه الصلاة والسلام في كثير من لأوفات ايمضي أمورا بيمهم والبماوعليهم يات الله وم يعرف السي عليه الصلاة والسلام بأمره فين أن يوحى لله نمالي اليه حبره في سورة لحل بقوله تمالي

الله الم وحى بن أنه سمع شر من لجن ففالو إلما » سمعا فرآ ما عباه بهدى إلى لرشد فا مما به وان بشرك » برسا حد مو له تعالى حد ربّ ما حد صحة ولا ولد » » و أنه كان يقول سفيها على فه شططه و أنا طلبا أن لن » « تقول الايس والجن على فله كدا « وأنه كان رجل من » « الانس يعودون برجال من الجن فرادوم رهم « و تهم » « طموا كما صفاتم أن أن يبعث فله أحداً ه وأنا لمستا »

« السيء فو حدياها مئت حرب شد بدُّ وشهر ؛ وأن كم يه « نفعه منها مفاعد بلسمه ش يستمه لأ ل بحد له شهاد » · رصید « و کا دری ثمر از دعن فی لارض م ه ه آزاد مهمه زمی و دامنا مد حول و منا دول د ه ذلك كما صرائل فعد عواً باصدال في تعجر الله في ا ه لارض و بي تُعُمَّ زَدهر به و أناب سمين فُديي آميا . « به ، في يه من و ، فلا تحاف حد ولا رعده و ، من ه للمدسول ومنا الماسطون و شرع أسر فأو ناث تحر و ه و سالد ه و اما له سعلوال فناد تو الحيايا حصار ۴ و اليالو ١١ الاستعموعلى الدريمة لأسمينا في مدد و الما يأوله ا " ومن مرض عن ذكر رقه إساك عد ما صعد وأن « ليساحد لله فلا تدعو مه الله أحد »

و من سطورهده لآيات حكيمة معادا شي وشرح لأحوال الجن وما ه عليه من الدحية الدياية ، وما كاو يسمعونه من حهائم، من كانب المول على الله تعالى وعلى أبى مسده و د أند عدم الكوفة رأى شيوحاً شمط من لرط ، قرعوه قال من هؤلاء ؛ فيه ل عر من لاعاجم ، فال ما رأيت عدين فرأ عليهم النبي صلى تمه عامه وسير الفرآل من لحن شماً أدنى من هؤلاء

وسئل من مسعود عما رآه به عرأ رسول نه الهرآن

على اجن فدكر أن البي عليه الصلاة والسلام حط عليه حط . وقال لا تبرح مها ودكر ال مثل المحاحة السوداء غشيت رسول الله . فدعر ثلاث الرات (أى س مسمود افال حتى اذ البح الصبح تنفي رسول لله فعال مت إقات لاو لله . ولقد همت الرائل استغيث بالس حي سمعتث تقرعهم العصال . وتقول احلسو . فقال صلى لله عامه وسه ( لو حرجت لم آمن أل مجتطفت المصهم )

أم اليهر سيسم الفرال فكان سبعة ، ثلاثة من أهل حرال، وأرسة من أهل نصيب وقيل أكثر من ذلك، وقد ذكر من أسيام في التناسير والمستندات

ا شاصر وماصر ومشى وماشى و لاحقب وسرق ) وروى أن سيده عمر بن عبد العربز أمير لمؤملين كان دسير على بفلة في صحة در من أصحابه ، فذ بحية مينة ملقاة على قارعة الطريل فارال عن بفلته وحفراله، ودفها وو رها ومصى فذ صوت عال يسمعه الحيم ولا يرونه يقول الك البشارة من الله يأمير المؤمنين، أنا وصاحى هد (مشيراً لى لحية ) الدى دفيته من النفر من الحن الدير المحوا القرآن من الدي عليه الصلاة والسلام، فلما أسمنا وآمنا بالله وبرسوله قال الدي صلى الله عليه وسير لصاحر المدفوب. سنتموت في أرض غربة فيدفنك فيها يومئذ حدير أهل الارض

وكال حماعة من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسرر عَشُولَ قَدْ مُعَمَّارُ عِينَ فِي صَرِيقِهِمْ ، وَمِنْ عُ فِي دَهِشَةً عَا فاحرهم دُباعصار شدو فوي محتبط بالأول. تم دُ باحالة تعود ی ما کات عیا ولا إعصار ولا شیء. ولکنهه وحمو حية ميشة منقاق في عرض الطريق، فأحدها أحدم « حاصب أن سعة » وكديها معطعة من ثبيصه ودفيها. قاما حن لليمال حامث امر أمان تسم لأن ﴿ يَكُمْ دَفَقَ مُ عَمْرُو مِينَ جار ۱۰ فاجات الموم لا بدري من هو عماروس جار به، فقالتا ال كنيم انتغيام الاجر فقد وحدثنوه . أن صقة الحن فتتبوا مع المؤمنين، فقتل عمرو وهو الحية التي رأيتم ، وهو من الدين ستمعو القرآن من مجمد صلى الله عليه وسر ولم شت الى لأن دالجن معت اليه به سي من لله حصة عير الني محمد عليه الصلاة والسلام

قال تعالى به بعب لنبي عليه الصلاة والسلاء منشراً و مار اللماس كافة .

وفى الصحيحين من حديث ألى هوبرة ارسى الله عمه قال، قال رسول تماملي الله عليه وسر المثنث الى الابيض والاسود )

و لاسود هما هی حرث ، لاحلاق اسو د علیهم مشالهٔ تهم لارواح اویقال الارواح أساودة كیا حافی حدیث لاسر ،

وى اعدم مرأى من خن الصداحين، والمساهين، والكامر، والمساهين، والكامر، وأهن السابة وأهل المدعة، والشيعة وعيردين من المشركين و مجوس، وحبدة الأوثان فيها دار أن فدد و حن يدمندون، فيشون على طاعتهم، ويعامون على معصيتهم، وي سورة الأحاه قيله تعالى الآية الى أنشاها فيال وهي

" يا معشر لحن والانس أماياتكم رسل منكم يقصول » « عليكا آياني ويمدروكم اتماء بومكر هد . قانوا شهديا على » « أنفسنا وعرتهم لحيث قاندب وشهدو على أنفسهم أنهم » « كانو كورين »

ومن هدد لآية ما يدل على أن حن و لابس سواء في التوات وفي المقاب . وأما العقاب فهدو ما حاء في تلك الآبه وأما الثو ب خاء في فوله تعالى في سورة الاحماف

فلسمون منهم قد تحروا رشد أم العاسطون لدي حدوا عن طريق الصوات و لهدى ، والمشركون بوحد بية الله عروحل اعدو حهم حطباً .

وقد فال الأثمة . مالك والشاصي و حمد وأبو يوسف وعيرهم ، ال لمؤمنين من الجن لا يدحلون الجنه ن يكولون في ربصها براهم لانس من حيث لا برولهم عكس ما كالوا عليهم في لديد و مهم في هده خالة لا يأكون ولايشر بون ، إذ يلهمون من التسميح والتقديس ما يحده هل الحمة من لدة الطمام والشراب. أما ما استدل به حزم من قول شه تمالى عن جمة أمها عدت للمتقيق وقوله تمالى حكيًا عن لجن ومصدق لمن قال ذلك مهم ه وإما لما سمم الهدى مما به . . . ه وقوله تمالى :

« قل أوحى إلى " به السلم عدر من أحن » و « نا الدين آمنو وهماوا الصاحات ولشيك هم حير الدينة حر وهم عند ربهم جنات عدل تحرى من نحما لأبهار . » قال ين هده صفة تعم لانس و حن ولا بحوز اللغة أن بحص منها أحد النوعين ، ومن الحال المنه أن يحبر الله تعالى محمر عام وهو لا يريد الانعض ما أحير به ، نم لا يناس دنان ، هو صد البيان لدى صفعته قوله بعالى لنا فلكيف وقد على على صد البيان لدى صفعته قوله بعالى لنا فلكيف وقد على على من هملة المؤمنين الدين يدحلون احمة

وفي سورة لرحن قوله تعالى محاطباً الجن والانس --

ولمر حاف مفاه و به جندن \* فبأى آلاه ربكما ه « تكديان \* دُواتاأُفيان \* فبأى آلاء ربكما تكديان \* فيهما » « عينان تحريان \* فيأى آلاء ربكما تكدين \*

ولا شك من لله تمالى يثيب على عبيده من المؤمنين من خرامش توانه حراشاً به على المؤمنين من لادس قاً عدّ لهي في لا حرة نمها مقيا



### زواج الجن

و لچن بابراوحوں کیا پابر وج سی آدہ مع المارق طبعہ، وقد قال تعالی فی ۔ ورۃ ا کہف مخاطبہ آدہ و ڈریته ما بلی

ه و إذ فسالمال كم سعدو لآده فسعدو إلا إلى » كالمن حل فمسترعل أمرزته أفشعدونه وذريته أوليه » ه مل دويي ، وهو لكم عدو

وفي سدورة رخم أيضاً يصف سبحانه وتعالى ما في حديد، فيدين أن فيهما حوراً مقصور ب م يصميه الروج ولاحد، والطمئ مماه الاقتصاص بذي يرتب على الروج ولا يأس بعدما تقدم أن نذكر قول فله تعالى في سورة الاسراء بعدما عصى إبيس أنر ديه

« قال اذهب، عثن بعث مهدم دن حيم حر وكم » « حر \* موفور » و ستفرز من استطعت مهم بصوتث » وأجاب عبهم محيدت ورَجنت. وشاركه في لامو ل » « و لاولاد . . . . . »

ومعنى مشاركتهم الأولادهماما بصمره النبي صلي لله عليه وسير في حديثه ١٠٠٠ لو أحدكم إد ابي هايه قال اللهم حدي الشيفان وجنب الشيطان تما ورفتنا ، فان كان يهم ومالم يصر دالشمال ولم يستف عليمه ١٠ - وفي صحيح البحاري ، بحدثنا على م عبد الله . فأن حدثت حرير عن منصور عن سالم م أتى الحمد عن كريب عن الل عباس . إن اسي عالى لله عليه وساير قال ٥ لو أن أحدكم إد أني هابه قال سير لله مهم حمد اشيطان وحسب اشيطان ماورفشا. فقُصي بالهما ولما لم يصرُّه وقال بن عناس إذًا أبي لرحل روحته وهي حالض ـ سبقه الشيطان البهب محملت مثامت بالمحنث وروى فلك يصأ حافظ س حرير ويفص لعص الدس فصصاً كثيرة عن اصطحابهم للجن وتر وحهم من فسأبهم والرواح عامة مقبول المسيرته ولكته وفي هده الباحية على لخصوص علير مسم به شرع إذ لا يحوز للانسان الزواح من هس غير لفسه ، وقال تعالى

#### وقويه تعالى:

» هو لدى حلقكم مرى عس واحدة وحمل منها « « زوحيه ليسكن اليها • «

وفي سورة لروم –

« ومن ينه أن حلى الح من نسلم أرو جا ، سكنوا « الها وحمل بسكم مودة ورحمة

واجن كما عرفيا النسو من أعسنا فلا بحور فطعا أن يكون من بينهم أروح لنا وقد حدث لفاضي حلال لدين احمد بن الفاضي حساء ماين لرازي الحنقي فال اسفر في أبي لاحضار أهله وقد هطل مطر في أثناء ذلك ، فالنجات إلى مقارة وكمنت في حاعة . فدما أناماً إذ الشيء يو قطبي، فالمهت ، فذ أيمر أمَّ وسط من النساء لها عليق واحدة مشفوقة بالطول. درتعت وعاست ما عليك من بأس اى آنيث أتنزوح الله لي كالقمر . ففلت لحوفي منها ، على خير الله تعالى . ثم نظرت دذا برجل قد أقبلو . فنظرتهم دذا هم كَبِئَةُ لَمْرُ ۚ وَالذِي ۚ تَدَى ﴿ عَيُومِهِۥ كَابًا مَشْقُوفَةً ﴿ الطُّولُ . فِي هَيِّئَةً وض وشهود - قطب الفاحني وعقد - قصاتُ ، ثم بهضوا . وعادت لمر أة ومعها حارية حسماء إلا أن عيمها مثل عين أميا وترکم عسدی و نصرفت فر د حوفی واستیجاشی، و اقیت آری من کال معی « لحصی حتی السیفظو، ۱۵ دبیه مهم حدد فاصت على لدعاء والتصرع . ثم ن لرحيل فرحاماً، و تدك الشامه لم تعارفي ، فدمت على هد "الأنه أيام ، فع كان اليوم أر ه . أنتي لمرأة وقالت كان هذه الشاله مَا تَحْمَتُكَ . وَكَامِنْ تَحْمَلُ فَرَافِهَا ۚ فَقَالِمَتْ يَ وَاللَّهِ . فَاسْتُ قطاقها وقطامتها والصرفا ولم أعد أراهي بعد و لجن على ذلك و محسب ما معنى آيت المرآن الكريم يتراوحون ويتوالدون، وغان لم يعملوا ديث لا تفرصت ذريتهم و نتتى البات وجوده إلى الآن وإلى يوم الميعاد. وهو ما يحالف قول لله تعنى عراوحن في الآية السامق الاشارة ايها في سورة كيف

ه أفتتحدونه وذريه أوب، من دوني .



# وعظ الجن للانس

و حن كره قبلا قوم على حاب كبير من العم والمعرفة وفدكت بعصبها رطهرافي العيود السداقة البعض النس . فيعظو سُه بالموعضة حسمة ، أو يرشدوم على ماكث يغيب عمهم معرفد له اوفي ديات مديقول ابن أبي الديدين حبيقة العبدي قال مال الى لى صغير ، فوحدت عليه وحدا شديد وارتمم عني النوم أفوالله في دات لدة في دبي على سر ری ولیس فی آمدت حدم و نی مفکر فی سی . پد نَّدُ فِي مَنَادُ مِن مُحَنَّةُ أَنْبِتُ السَّلَامِ عَسِيكُمُ وَرَحْمَةً لَلْهُ لا حليمة • قلت وعلم كرا سالام وراحمة الله - قال : فرعيت رعماً شديداً , وبعدما ثلا صاحب هذا الصوت بأث من سورة ل عمر ما قال يا حليفسة الله سيك . قال ماد الريد أن تحص باحياة في ودا الدول الناس أفاست أكرم عن لله. آم گه صلی ننه علیله وسی، وعد مات ایله ایر اهیم ققال . تدمع المين، ويحزن القلب. ولا نقول ما يسحط وب.
أم تريد أن تدفع الموت عن وبدك. وقد كتب على خميسع
الحس أم تريد أن تسخط على الله ، وتردى تدبيره حلقه.
و لله لو لا الموت ماوسعتهم لأرص ولو لا لأس ما نتمع
علوق هيش أنم قال همه الهدائم ألك عاجة فنت
ومن أنت يرحمك الله فال مرة من جير لك ،جن .

ويقول المحرى كان عمر من الحصاب رسى لله عنه حاساً فر به رجل حمل فقال لقد أحط على أو أل هذا على دينه في الجاهلية ، أو لقد كان كاهنهم ، على مرحل شيء له به . فقال له ذلك ومال ما رأبت كايوم استقس به رجلا مسماً ، فال فني أعزم عايك الا ما أحسرتي قال كست كاهنهم في حاهله قال قال الما عب مرتبي قال جنسك الا مام عالم في حاهله قال فل المام عالى عرف فيها المرع فقالية

م أو حرف و الاسها و وسلم من بعد ألكنها و لحوقها ولمالاص و أحلاسها فال عمر . صدق . يبنا أن نائم عند للمنهم ( يرياد الأونان) د، رحل بمعن فذبحه . فصرح به صارخ ، لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول ه يا جليح مر بجبج . رحل فصيح ، يقول لا اله إلا الله . » فوثب القوم . فقمت لا أوح حتى عد ما وراء هذا الله مادى « يا جليح مر بحيح رحل فصيح ، يقول لا يه إلا لله » . فقمت فا مشينا حتى ولي الله يه الله الله » . فقمت فا مشينا حتى قبل : هذ من

وروی حافظ أبر اهم من حدیث عبد أنه م محد بن عقیال على حرام الا المساری عقیال علی حرام الا المساری السامی (۱) وال با أول حامر كان بالدیمة عیمت رسول أنه صلی انه علیه وسی با امرأة اللدیمة كان لها آمام من احن الحاق صورة حامر أبیعس فوقع علی حافظ لهم فقالت به لم الا تارك ایما فتحد شا و تحد با و حدر با و حدرك و فقال لها به فد بعث نبي بمكة - حرم الران ، و منع منا الفرار

<sup>(</sup>۱۱) وهو می سکهٔ برق بردانه دے التي ساچ عد عابه وسر وقد روی به التحری وسنے اور دا حدثاد و بوق سلا ۱۹۷۵ هـ (۱۹۷۱)

وقال محمد می مسدر آن عمر می خطاب رصی لله عمه فال يوماً من حضر من حلسانه ، ذكر وا شيئاً من حديث الحق فعال رجل ، با مير مؤسيل حرحت أ ، وصحان لي تريد الشاه ، فأصابا طبيه عصبه ، فأدرك ركب من حامدا وكما أرحه ، فعال احل سايفه ، فعمت لا العمرك لا أخلى سبيلها ، فقال و تما رأيما في ها مده العمريان وأعلى من مير مؤسس حى الا مرا الميان ، فأذه مي ما كال مأمير مؤسس حى الا مدا العربان وأعلى والخلية معد الدا ها ميان الدار العياب ، در تحل والخلية معد الدا ها المسراح الأرابعة

حاو سايد ال أمافو مرومه الله عن العصاء فلأرض سمه ولا أفل فول كدوب أمامه فال الخاليات سارانها ، أمير مؤملين

و عدد کو ر فع س عمير فيل سلامه وکا ... همي الماس للطريق ، و سراه الميل ، و المحمهم على هول. وكانت لعرب تسميه دعوص العارب لهداسه وحرأته على اسير، وهو من في تمير عالم لل لاسير برمل عالم د ت ايرة ، إذ علمني الدوم ، فيرات عوس رحلي وألخبها . ولوسلات دُر عها ، ونات وقد تعودت قبل لوي . فعلت عود بعصبي هد او دي من حن من آن ُودي ُو هاڪ. فر پات فی منافی رحال شون پر فند دفتی ، و پده خر په يو پد أَنْ يَضْمَهِا فِي حَرِهَا ﴿ فَانْجِتْ لَمَلُكُ فَرَعًا ﴿ فَعَلَمُ تُنَّالِكُ مِنْهِا وشهالاً. قرأر سيء ، فقلت عدا حراء تُم عدت فيقوت. قرأرت فی سامی مثال رؤیای لاولی ده بهت ودرت حول بافتي فير أر شائر ، ورد بافتي ترعد ، ثم عفوت قرأيت مثن ذلك أفاسهت فرأيت أفي تصطرب والبعث قاذا آما برحل شب کلدی ریت فی سه، بیده حربه، ورحل شيح تمسات بده بيده برده عبها وهو يقول

یا مالک می مهمیسال می دادر مهالا قدی لك متروی و ژاری

عن هلة لأنسى لانمرض لها و حبر مها ماششت میں گو ری ولقد بدلي منك ماء أحتسب لا رعیت ور بی ودماری تسمو أينه كربه مسمومة تبا لممان بالأمار لولا لحماء والب اهمك حيرة أعامت ما كشفت من حيارى ورجات أشدت ردت ک مار و محمض ذکر ل ہے عمیر مزریہ 'ہ اما بلز ر ما كان ومهم سمد قيم مصي ات خيار همو سو الأحمار فافصد نقصدك يرمحكين تنا کے شیر مہمل ن دور عال فسيا ه يتدرعان إد كامت ثلاثه أو ر من

الوحش فقال الشيخ للدى و به به بر أحت خد أيها شئت فد الدفة حارى لا دسى فقد الدي فأحد مها توراً و الصرف المالمت إلى الشيخ فقال به هد . فرالت و دياً من الأودبه خفف هو به . فمان أعوذ ، الله رب محمد من هول هد الو دى ولا تعدد أحد من جن فعد الحل ألرها فعال له ومن محمد هد قال الى عربي لا شرقي ولا عربي ، فعال له ومن محمد هد قال الى عربي لا شرقي ولا عربي ، فت بعث بوم الاشين ، فات وأبي مكمه ، فأل يترب ، فت المعن ، فركبت راحلي حبن بولي لي الصنح ، وحادت المعن ، فركبت راحلي حبن بولي لي الصنح ، وحادت المعن ، فركبت راحلي حبن بولي لي الصنح ، وحادت المعن ، فركبت راحلي حبن بولي لي الصنح ، وحادت المعن ، فركبت راحلي حبن بولي لي الصنح ، وحادت المعن ، فركبت راحلي حبن بولي لي المنت ، وحادت المعن ، فركبت راحلي الله عليه وسيه المعنى ودعني ، في المعالم فأسامت

وكات عمر رسى بله عنه في محس وعنده هماعة من أصحاب السيصلي الله عليه وسير ببد كرون فضائل الهرآن فقال بمضهم حواتيم سورة المحل، وقال بعصهم سورة يأس وقال على ". فأين أنه عن فضيلة آية الكرسي. أما وبها البركة كل البركة ٢. وكان في هد القو معمر من معدي كرب وهو لا بحير جو د ، فقال أي أشرعن بدر أه أرجن لرحيم؟

فقال عمر حدث و أور ، قال بداً ، في حاهليمة إذ جيدني حوع ، فأعجمت فردي في المربة في أحامت إلا بيض النقاء ، فيهما أنا أسيراد وشبيح عربي في حيمة ، ولي حيه جارية كأمها شمس طالمة ، ومعه عنهات به فهدت له استأسر فكيك أمك ، فرق رأسه إلى وقال وفي ن أردت معولة أساك فعنت له المساسر فقال

عرصه عملت المرل من تكوما

ق برعو حهال كعمل لأشائم

وحثت سهدن وزور ودونت مه

أعليمه بالييض حز العلامم على ووثب إلى وثبة وهو يقول السم أله لرحل لرحيم مكأى مثنت أحته أثم عال أقلبك أم أحلى عنك ، فات بن حل على أثم ال نفسي جاذبالي بالمعاودة فقلت ستأسر ثكاتك أمك فقال .

فستم الله والرهمي قراه الاهمالك والرحيراله فهواء ومالمي حالادددې حداد د نومامرکة وو. أنه والسايل والمة كافي مشت أعتبه ، فقال أومنك أم حلى عبد الله من حلى عن الخيلى عن الاصاعة عير بعدد ، ته قاب في نعدي را جوو أيقيرك هذا الشيه و لله تصوت حير لك من حياة . فرحمت اليه . فتدت له الساسر تُكتاك مك موثب إلى وثبة وهو يقول سم لله ارجن لحمر ، فكالى مشت تحيه . فقال أفسان م حلى على العربة ال حل عني العمال هيات، يا حربه المين المدية. فاشه مها ، څر دصایي – وکالت العرب د صفرت و جل عرت باصلته سنعادته فكست ممه أحدمه مدة من

تم به قال یا عمدو أرید أن توكد معی البریة ولیس بی منك وجل ، فنی باسم الله الرحم الرحم لوانی ، فال فسر با حی أنسا و دیا أشها مهولاً ، فسادی بأعلی صوته ، باسم الله الرحمن الرحیم فی بهق طیر فی وكرد إلا

طار تم ُعاد القول في ق سم في مراصه لا هرب أنم أعاد الصوت ، قد تحن عشى قد حرح عبيناً من الوادي كالمعله المسجوق فعال لي عمرو . د ر بينا قد خديا فقل عليه صاحي ناسم الله لرجن لرجيم ادانا فار ريبهما فد تحد ، فات علم صاحبي باللات والعرى فم يعسمه أشبح شيئ فرحم إلى وقال فدعامت بشاحا مت قولي فلت اچلی، و سب بعائد فقال د را پناقد آبحد ، فقل سه صاحبي اسم لله او عمل وحمد و فقست حل فيا وأيمهما فداخد فنت عليه صاحى للممرانه لرخمل ترجيره وتكاعبه الشيح فنمحه بسنمه مشني بطنه فاستحرج مثه شبث كريئة الصديل لأسود. ثمامال ياعمرو أهد عشه وعله ثم قال أندرى من نتك جارية فات لا . قال ثلك هي العارعة البنت السبيل لحراهي مر حيار الحل. وهؤلاء هايها دو عمها يعروني مهمكل عام رحن سصرني لله عليه مسم له لرحمن لرحيم. أنم فال قدر يت ما كان مي لي احبشي وقد علب على الجوع دشي بشيء اكله .

فأقحمت هرسی العربة شاأصلت لا بیض النعام، فأنیته له فوحد به دغی و ذا محترات های کیئة الحشبة، فستنده فذا هو سیفة أشیار فصر ت سافیه فسلوی علی فقاصهراه، و هو رقول، فاندل الله، ماألمارك دعد را.

ول عمرو . ثم ماد صنعت ؛ فلت فيم أرل أصر به حيق حتى فطعته أربي أربي ول فوجهم أدليك أنه أربيول بالمدر بال أند الاسلام عن كثب

ما إن سمعت كد في سالف لعرب والعجم أن ف مما حشه كرما أب ما حشه في السيد الارب

انی لاغب انی ست دانه أم كيف درك عبد لدس لم تسيم

فرم قد عماً عباث مرات وقد علقت

بالمسم ماك يده موضع العطب

لوكست عدى لاسلام مدهيلو في الحاهسة على اشراك والصاب

رد سالك من عملي مشطبة

تدعو لدثقيا بالويل ولحرب

وال نم ما كان من حال حاربة ؛ والت الم إلى أنيات الحاربة في رأ بي فالت ما قمل الشبيح - فلت فيله الحاشي فعالت كدلت ، من فلمه ألت بعدراً "ما أشالت تقول

معین حودی للفارس المعوار تم حودی به کفات عرار لا تمی اسکاه دا حالت ند هر بو ف حقیقة صار وتنی و دی و واد و و الفحار محید المحدر یوم الفحار محید المحدد یوم الفحار محید المحدد و المحدد

قال و حفظی فولها وستدت سبق، ودخات الحیمة الاقسیا فار أر فی الحیمة أحد وستفت اللشیة وجئت الی أهلی

وكان هم شبخ من الحان . وكانب عن أبايم وتعيم القرآن . وفيا تعامه بسم الله الرحمي الرحيم ، وكان يتعود مها الله عنه الله عنه الله عنه الرحيم ، وكان يتعود مها

وهكد كاب الحق عولون الشهر و لحكم -كما التي الشيطان الشهر على قوره الشهر م قال حرير في دلك الى ايسى على الشهر مكنهن

من الشياطيل إلىاس الأبايس

وسمی الدو بع عالام: فقیل کان للاعشی مسحل. والممارو س قصل حینام، وا شار سنفناق

> ویقال لشدر وی الشیاطین حال حربر رأیت وی اشیطان لا بستدره

وقد کال شیمیانی من خل رقیه وکدنك کل ما یتک<sub>ه</sub> به من اکهات خلایهٔ والتحمیس

Ĵø

ما دا یظن بسمی إذ یه بها مرحل الرس دّو بردین وضاح

## حر تمامتــه حاو فكاهنــه في كفه من رق شيطان مفاح

000

ولو مع أن الشعر صرب من صروب المتدلة ، ولو أشات فيه الحكمة والموعصة الن هو لوع من أوع السالمة في المول لأحوف لركبك لماستوج ، ويما كلاحقت عير أله ، و أنطت أعاشه ،

ولو فيل پن اشمر عبه حديث، وحلاصة الله فقط ، وربدة المعانى، وعلوفى لأدب الهوال پر هو پلاً رحرف الفول، وماكان هدا برحرف لا عروز ، وماكان الهروز پلا عويهاً ، وماكات اللهوية الا باصالا ، والا يقول الماصل سوى الوسواس

وقد كان الماس في حاهدية كم سدق ما يها، يتحاطمون دائشهر ، ويدسامرون الشهر ، ويساحلون بالشهر ، فلم بعث اللي عليه الصلاة والسلاء وكان آية ببوله الهران الكرسم لذى هو محلد إلى يوم دس ، طن مشركون أنه صلى الله عليه وسير. وهو عربي متديم يقول الشمر في هدايته يساس وتبشيره سهد عربي حديث عائرًا تعالى لآية الكريقة المعروفة في حورة دس رهي

واو أن الشمر كما برى أناس هو الله أو وية بدر م، أو هه المار عن المني الصحيح المبد عن المثال . لأمر السي عليمه الصالاة والسلاء سعمه ، ولأنى بالاتجاز فيه ، ولكن لله تعلى عصم الله عظيم عن بعير هد الشعر ، وير يتعمه ، وما كان يلمغي له أن يتعمه ، حتى لا يقهم المشركون الله عا يقول قول حميام ، وينظى المسام ، وما كان يستقول أو يقولون سوى الرجر ، وما كانت الأرحورة سوى قصيدة من الأشعار ، وما كان الشعر سوى مجاورة حدود المدح أو خدود الهجاء ، وفي الشعر سوى عجاورة حدود المدح أو خدود الهجاء ، وفي ذلك ما فيه من الكدب في الروبة



### الشياطين

### في عهد الأسياء

سقد في تقدم مركن من أمر حن لدم عاشو في عهد الدي عايه المناذة و السلام وماكن من بدن بعصهم مبورة وحصورة عسمه ووراعهم لامر أن الكريم، ولا يعو ما هذا أن ولى سفصيل المض حو دنهم في هد العهد وفي عهد عيره من لأوب والرس عهم السلام

عليه وسر . أنه صلى صلاة ، فعال على الشيطال عرض لى عليه وسر . أنه صلى صلاة ، فعال على الشيطال عرض لى فشد على بريد أن إنطح الصلاة على فأمكنني لله منه » وفي حديث آخر أنه صلى لله عليه وسر راد على هذا

وفي حديث حر به صلى الله عليه وسم راد على هدا القول بأن هال « وأردت أن أربطه ( الشيطان ) لى سارية من سودري المسجد حي تصبحوا وتنظروا اليه كديم. قد كرت قول أحى سنين ارب هب لى ملكا الايبني الأحد من بعدى . قال ، روّح . فرده حسّه » .

وق صحيح مسو : فام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وسمعه صحبه يعول : أعود داله هاك والمعلق بعمة الله وبسط يدد ثلاث ، كانه يسول شيئ ، فلم فرح من العالاة ، فال صحمه له : ، رسول الله ، فدسمعماك تقول في الصلاة شك ما مسمعاك مقوله من فين ، ورأسك مسطت يمك فال ال عدو الله يسلم عود الله ثلاث من من والمسلم المعمل المعملة في وحهى ، فعمت أعوذ الله ثلاث من من من من المناك المعمة الله السمة ، في السمة ، في السمة ، في المستأخر ثلاث من من من أهم فالمن من والله لولا دعوة أحبنا سمال الأصمح مواله ياهما به وندال أهل المدينة

وروی س عماس أن أول ما دخل سدینة أوج عایسه السلام من العلیر ، سراة ، وآخر ما دخل من خیو ، ت ، لجمر ، وقد دخل البس متعلقاً ندنب لحار وما ركب نوج عليه السلام السمينة ، رأى فيها شيعاً وای دیر موسی عده اسلام، فعدای موسی، أست ادی اصطفال ته برساست، وکلت ذکیری، و د من حدق ته أدست و اربد التو به دشتم لی عدد راس، عز وحل، التوب علی مدعا موسی ربه فغیل یا موسی فد قصمت حاجتك، فاتی موسی علیه السلام ابلیس فقال قد أمرت أن نسجد لقهر دم و بناب عایك فاست کهر وعضب وقال. فر أسعد له حین، أسعد له میت ا

تُم قال اللبس . يا موسى ، إن لك حقاً بما شفعت الى

ربت فاد کری عسد ثلاث اد کرنی حیر معند . قال و حی قال کری عید . قال و حی قال کری عید الله و حی قال کری میل مجری ده. و اد کری حیل تعی رحم . قال کی حیل تعی رحم . قال کی حیل تعی و لی . ویال لاحم قاد و ده و دو حده و شده حتی تولی . ویال آل تحال مر أة لمست دن محره قال رحول ایك ورسونك الها

وكان موسى عايده السلام حاسة في بعض علمه ، و في الماس وعلمه برنس به وبيون فيه أو به فاي ده مله حلم البرنس ووضعه عمل أنه فعال السلام عليث با موسى ، فال به موسى ، من أنت و قال و بياس قال ملا حداك بله ، ما جاء بك و قال حات لأسر عليك لمر مك علم لله ، فال حات لأسر عليك لمر مك علم لله ، وكا تأك مسه قال ماذ حى وأبت عسف قال به حمله وستحوذت عليه وقال ماذ حى وأبت عسه ، و ستكبر عمله ، استحوذت عليه وقال ميس و واحدرك اللا في المناف المراة والسي ذيوبه وقال ميس و واحدرك اللا في المراة المناف المراة الانجال له ، والماس المناف المراة الانجال له ، والمناف المراة المناف المناف المناف المراة المناف المن

صاحبه دول أصحبى حبى أصدبه ب، ولا بعدهد لله عهد.

إلا وقيت به ع قاله ماعاهد الله أحد عهد إلا وكست
صاحبه حبى أحول سه و بين لووه به ولا تحرجن صدفة

إلا أمضائها و فيه ما أحرج رحل صدفة في صهر لا كست
دول أصحابي حبى أحول يبه و بين لوق بها أنم ولى إلمس
بعد ذلك وهو يقول الدويلاه ، دويلاه اله ما على موسى
ما بحدر له الى آده

وكان ذو الكفل عليه السلام تاب سته لله عالى عومه بعد أبيه سيده أبوت عليه السلام وكان سه في لأصل بشرا، وهد أبي مد عليه لحسن وه ثه بما تكفل به وجعله من المعدودين في عباده مع من حمد صدره على طاعة الله، وأدحله في رحمته معهم وكان عليه السلام بقوم الليل وبصلى الهسار ولا يقصب عجاء الشيطان دت يرم في صدورة انسان ليعصبه وهوضائم بريد أن يقين (أي يمام بعد الظهر) فصرب الشيطان الباب صرباً شديداً فقال من هدا محمد في طاحة فارسل معه رجلاً فقال الا أرضى

مه لرحن فأرسرمه آخر، فقال لا أرمي مهذ څرخ دبا لكفن وأحد ينده و عدني معه حي ذ كان في السوق تركه و علت من بين بدنه وذهب

وقدن بالشيطان قال درب سلطى على أياب . قال لله تدى قد سلطات على ماله و و د د ، ، ، أسلفات على حسده عمر بالإس حدوده وقال للم قد سلطات على أه ب ، فارونى سلطانكم ، قصاروا براه ، و قاله في اشرى د هم الفرب و لمكس ، لمكس فارس فارس فائمة ميهو بي زرعه ، و فائمة اللي إلمه ، و فائمة في نفره ، و فائه قد في عدمه وقال به لا يعتصم منكم لا بالدور قانوه بالمصائب بعديها على تعض ، فعماوا ما أمروا به

فحاه صاحب لروع لي يوب عليه السيلاء وقال له . ألم تر الى دنك كيف أرسل على دوعك مراً فأخر فته ? ثم حاه صاحب الابل . فعال له يا يوب ألم تر لى دنك كيف أرسل على إللك علواً فدهب بر الأنم حاه صاحب الفشم " دمال ، يا توب ألم تو لى ريث كيف أرسل على عمائ عدواً درهب مها /

و تفرد إديس لديه وجمعهم في وت كبره . فيسام و كون و يشربون إذ هبت لريح . فأحدت و ركال البيت ، فأعدت و ركال البيت ، فأعدة عليه . فحاء الشيطان لي أبوب عليه السلامي صورة علام في ديسه فرصان فل و أوب ألم تو لي راك كيف من ميساك في بات اكبره ، فيساه يه كاول و يشربون ، و ميساك في بات اكبره ، فيساه يه كاول و يشربون ، يد هبت والح فاحدت و ركان البيت في منه عبهم ، فلو رأيه حين حتاطت ده وقد طمامه وشرام م ، . فقال له يوب عديه السالاه ، وأبل كنت منه من قال كات معهم ، فل يوب عديه السالاه ، وأبل كنت منه من قال كوب منه المنان ، قال كوب ، أنت في المنان المنان . قال أبول ، أنت الشيطال

نم فام أوب عليه السلام خلق رأسه . نم صلى فرن مسر ربه سمعها أهل السماء وأهل الأرض . ثم واحه السماء وقال - أدري بن أبوب عنصم - فسلّطني عليه . وفي لا أستطيعه لا دسلط بك ، قل قد سلطتك على جسده ، ولم أستطك على علمه العديج إلميس تحت قدمى أيوب عليه السلام عجة فراّح مانين فدميه الى قرانه فصار قرحة واحدة يثن منها. الشفاه الله

وقد قال إلمايس ما تُعامَّت من أبوب شبئاً أهر ح به إلا أبي كست اذ سمعت أباله عامت اللي قد أوجعته .

وقد تبدی إسيار ليحي م ركره عمهم المدالام. فقال إلى أريد أن أصعات ، فأل كندس ، أس لا تنصاحي ، وأكان صف لي بي آدم ، قال هم عدده على ثلاثه أصناف

#### الصنف الأول

ه أشده لأصدف علمه . غين عبيمه حي نصه و ونتمكن منه ، أم يدمرع الاستعمار والمونة . فنصد عليما كل شيء أدرك منه منه . أم نعود أيه ، فيمود علا بحن نيأس منسه ، ولا بحن مدرك منه حاجتنا . فنحن من دلك الصنف في عنه .

الصئف الكأتي

ق أيديها عمارله اكرة في أبدي حدياكم تدقعهم
 كيف شئنا، وقدكفونا أنفسم.

الصنف الثالث

ممصومون مثبت. لا تمار مبهم على شيء

فعل حبى عايه السالاه، هل فدرت مي على شيء ا ول لا، لا مرة و حدة، فابت قدمت على شهم، في أول أشهمه ايات ، حتى "كانت منه "كاثر تدائريد، قدمت الله المهمة، ولم نفيا لى عملاه كما كست تقوم الهما فعال بحيى. لا حرام، لا تسعت من طعاء أدر فال اشيطان الاحرام، لا صحت دمير بعدك

واتي عيسي علمه السلام إدبيس ، فقال له إدليس أنت أدى به من عطم ربويتك الك تكامت في المهمد صلياً ، ولم يتكلم فيه أحد مثنك مال بن الربوبيسة والعظمة للاله

الدى أطفسى نم بمينى نم بحييى دل دأست لدى سغ من عظم رد بيبك بت نحبي الموتى ؛ دل بن برد بيه ته سى يمينى وعنت من أحبيت نم بحيدى . دل و لله بك لاية بهينى وعنت من أحبيت نم بحيدى . دل و لله بك لاية في السياه ويه في لأرض ، دل سهيان عمكه جديل عديه السلام محاحه مكة ، ثا تناهى دون در اشمس ، نم مكه أحرى ثا تناهى دون الماية ؛ ثم مكة مكة مكة فأدحله بحار اسامة فأساحه فيها حى وحد دم أيا د خرح مها وهو يقول ما بى أحد من أحد ما لقيت منك يا ابن مربم وهو يقول ما بى أحد من أحد ما لقيت منك يا ابن مربم وهم الدلام)

وقال شريح عن أبي عبال كان عدسي دسيه السالام يصلي على رأس جسل فأكاه بعدس فقال . المث الدي ترعم أنكل شيء نقضاء وقدر / قال مع قال التي مدسست من الجسس . وقل فُكَّرَ على . قال الماسين . لله يحتمر العهاد ، وليس للعماد أن يحتمروا لله عز وحل

# الشيطان والانسان

عرضه في تقدم صورًا من عمال الشيصان في عهد الأسياء و برسن عايهم صعرات الله وسالامه و أبي في بلي عن تمرضه بلايسان

وبدوسول إلى هد البحث برى دير مدعايد وأن ثبت أولا ما قاله دنني عليه الصلاة والسلام من ألب الشيطان يحرى من الانسان عرى الده

و لواد أن لاسال إشمر كثير ، وهو في حبوله . أو فياسوى أو في لأماكل حربه ، أو الحالية من سس ، أو فياسوى ذلك أن قشعر برة سرت في حسمه ، وأن هسه له تحدثه بهواحس ، يندر أن يتحدث ب وهو بين الناس ، في غير هده لأماكن أو بحد أنه في حلات فد يؤدى به التمكير فيها إلى لا ممال من حركه في لدم ، فقد ما يطرد ولا يكول ذلك إلا من حركه في لدم ، فقد ما يطرد

حروبه فی احسم ، وده بیمیش ، ومن هانین حرکتین تنصاعد ارفرات ، أو نزد د سص القت ، و بنجرك الدم سریماً حی بصل إی ارس فیمیلی، و هما پدار به المکایر حیث بدل ، فاما یافد م و حرأة ، واما حوف و حال ، تبعاً القوة محری لدم

و دم إذا حرى ، اس قده من بأس قط ، ولكن الباس كل الأس ، هو أنك هو حس وهده الأفكار الملاحمة الي أم آمى الانسان في مثل هده الأماكن الانسان في مثل هده الأماكن المسه وهو وحيد لا أس له فيها ولا حبيس فيدس إلى نفسه هده لوسوسة الي لم تكن سوى من فعان الشمان الدى كرى من الأماكن من الشمان الدى كرى من الأماكن من الشمان الماكن شوى من فعان الشمان الماكن شره وال تركم ولم تبان رماد عسه ، فيه العب به - كيما شره وال تركم ولم تبان رماد عسه ، فيه العب به - كيما ششهى ، وحسما برى الرافسمة

وقد سبق أن أنه على هــد القميم عاجه في سورة لأعرف من الفرال الكرام ولا تأس عليما من أن نتبت نصه فيما يلي وهو وعلى دلك ولأعمال لدمامة موحبة بدهد والنصر فات لحاسة بدحكمة لاتنافى إلا مرز فعل وسوسة هدا الشيطان ماى خارى مام فى لابسان ، فان أساك هد لابسان العدل وسدد أى وحشوع ، فقد علب شيطانه ، ولا فقد فويت ساعة الشيطان عليه

وفده ل صلى لله عليه و ـ ١

( مَا تُحَتُّ صَلَّ السَّمَّ مِنْ إِلَّهِ يَعِبُدُ أَعَظُمُ عَنْمُدُ اللَّهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) لاستأساع

هوی يسع) والعطيم هما عمی لأمر الكبير لملكر ، و لهوی هو لوسواس الدی پوسوسه الشيمان وقال صلی نه عليه وسر ( ناملؤمن ينصی شيمانه كما ينصی أحدكم بعايره

في سفره)

وفال كديك

( في الفلم من وحدة تدل بن الحير ، وحدق) ( بعض ، ثن وحد دلك فنيع أنه من لله سنجانه وتعلى ) ( وليحمده عن شأنه و لذية وهي من العمو أي ) ( الشيطان - ، نوقع في الشر ، وتكدب سطق ، وسهى عن ) ( الحير ثن وحد ذلك في نفسه فاستمد بالله من الشيطان ) ( الرجيم )

وقال تعلی فی کسامه حسکهم ا « اشیطان یعدکم العمر و یأمرکه بالمعشاء . . . » وقال حاراس عبدة العسدوی شکوت الی العلاء بن زیاد ما أحد فی صدری من لوسسوسة فقال آدامش ذلك مشال البیت الدی يمر به المصوص . قال كال فیه شیء عاجوه او لا مضو وتركوه ایدنی آن الفلب الحالی عن الهوی لا بدخله الشیطان كما قال تعالی

« ولهد صدق علمه إلى السرّ ملكة «فاتلموه الا قريفا» « من المؤملات عاوما كان له عالهم من سلطان إلا للعم » « من يؤمل ملاً حرة من هو ملها في شك ورلك على » « كل شي» حفظ ه

فکل من تبع لهموی افهو عبد لهوی لا عبد لله . ولدلك سنط عليه اشبطان

ود ذکر لایان آنه فی عمله، حسن لشیطان<u>ب</u>

و نقبض . و د <sup>ا</sup> متن ذکر ربه مسط الشمطان علی صدره حیث بحد مرعی حصی

وتصدر في الانسال لا يكون الاسلوم، وقد حمل لله تعلى المساوم، وقد حمل لله تعلى المسوم الموم للماس كافة على حسام أدبام ومد همهم، لكسر شهر الهم والمد عن الحطية و رد بل قلا حسد موسوس في هده حالة قدرة على بوسوسة مال شهر به الادسان في حالة صومه من المقوى في عسه ، وفي صحيح المد ري حدث عن السي صلى شه عليه وسر الله فا المد ري حدث عن العاوم في فنحت أبو ب حسة . وعمد أعلى العاوم فنحت أبو ب حسة .

### لكل أساله شطاله

و كل دسال شيطان أوقري ، بدايل ما أحمت عليه كنب المعاسير من أن رسول الله صلى أنه عليه وسال عال ( اله ما من دسال الا وقد وكل به قراس من حن )حبي هو عليه الصلاة و سلام. لأن ند تعالى عدد على قريبه فأسر وأصبح صوع رادته

وهما يقوب المصروب و لرواة يان آمي عليمه الصلاة والسلام فأن فُصلت على آدم عليه السلام جمله لملين (الأولى) ال شيصائي كان كافر فاعلمي المعليم حل أسار و (الشامة) لل أروحي كمن عوم لي في حين أن شيطال آدم كان كافر ، وروحمة كان عوم عليه

وهد لان الشيطان - بدس رس لآدم وتروحه عليهما السيالام أن يأكلا من الشجرة الله مها لله عنها . فوسوس لهما الشيطان لأكل منها ، وأكلا فعلا ، وتدعدت حواه على لاتيات على هدد للمصلية فسكانت عود على روحها عدية السلام

وعديه در الشيطان مسلط على ي آدم بم حفقاه من آبات الفرآن حكيم في كثير من المناسبات ولفده في أبويكر أن محمد به سمع سعيد بن سايان عن المنازك من فضالة عن الحسن . اله كالت شعرة بعبد من دون أنه في، يسان السها فَقُ لَ لا فطعن هذه الشحرة ، فعاد المعلمها عشب لله . فالميه الشيطان في صورة مسان فقال ما تويد إفال ريد أر أَوَيَاهُ هِذُهُ الشَّحَرِةُ التي تُعَبِّدُ مِن دُونَ اللَّهُ . فَقَالَ اذْ \* تُ لم تمدها في يصرك من عبدته الافطعلب فقالله الشيطان هال لك فيها هو حير بيت لا تقطعها ولك ديناران كل بوم د صبحت عبد وسادات قال ش بي بسلك ا قال آله يك ، فرحه الرجل وأصبح فوجد دينارين عبد وسادته ، تم أصبح في اليوم التابي فير عدشيث فعام عصب إلى الشعرة ليقطمها ، فلمثل له الشنعال في صورته ، وقال له ما تريد ا قال أريد فطه الشجرة العال اله الشيطان. كداب العالمات الى ذلك سبيل فدهب بيقطعها فغيرب أشيطاب به الارس، وحلقه حتى كاديمته وقال تدرى من أما ما الشيطان ، حِثْتُ أُولُ مِرةً عَصَبُّانَهُ - في يَكُنُ في سَمِيلُ هُ فخدعتك بالديدرس فيركب الشحرة ، فلما جئت عصباً للدينارس وأسطت عملك

وفي صحيح المحارى عن أبي هريرة قال - قال رسول الله صلى لله عبه وسر - يعقد اشيصان على قعية رس أحدكم إد هو ده ، ثلاث عهد ، يصرب كل عقدة عمه لين طويل فأرقده عن الميقط قد كر لله نحمت عقدة ، قال توصأ ، انحاب عقدة ، قال صلى حمت عقده كها فالحمج بشيطاً ، طليب المعنى ، و لا صبح حميث المعس كمالا

وقد ذكر عن الدي صلى الله عبيه وسير رجل. فقيل له ٩ ماران متَّمَّا حتى أصبح ولم يقير الى الصلاة عقال بال الشبطان في أذبه

وقال عبيه المالاة والسلام إذ سبيقد أحدكم من منامه فلوصاً و فللسند شرع أى يسلم بناء » الال عال الشيصال بلات على حشومه

0 0 0

والشيطار حد مأواه في المواضع البحسة وفي المفاور وسواهما عير البيوت التي يعيش فيها مع أهمها ، حيث يحد في هده الأماكل من يلوذ به من بني آدم من أهل البدع

المتعبدين على عدير وجه اشرعي الصعبح فيع صوبه ويعصي لهم حجائه

وفدفال صلى الدعبية وسر

کل می آدم بطمن الشيطان في جنبه مصامه خين يولد غير عاسي من مراتم ، ذهب السيطان مدمنه قطمته في الحجاب (۱)

وإد بودى بالسالاة ، أدبر اشيعدن وله صراف فادا قصى ، أقبل فاد توك بها ، أدبر فاد فعي ، أقس حلى مجعدر على الانسان وقده فيقول له دكر كابدا وكابد ، حتى الايدرى - أثلاثًا صلى أم أر عاده دالم يدر ثلاث صلى أو أراعًا ، سعد سعدة السهو

والشؤب من الشيطان قال رسول لله صلى لله عديه وسلم · (فاد تثانب أحدكم ، فايردّه ما ستطاع فال أحدكم إذا قال ها . . . ضحت الشيطان)

<sup>(</sup>١) عبده لي ويها عبين

و رؤه عد ،حة من به و حد من شيطان دد حد أحدكم أن إدافه فسيعين من سارد-وسمود ، د من شره ، دم الانصرد

واد حرج لليان أو أمسان فكفو فالياكر. فا اشيادي تدثير حبائد ددا ذهب ساعة من اليل څاوه ، وأعلمو الانواب و دكرو سم له فال اشيفال لايمنح بابا معلما



# المس والصرع

بحدو بيعض الشياطين العنث بالانسان مير العادر على كلح حم ح نفسه وقد نصل هالد العنث يألي بوع من السحرية والى بوع من أبواع لانتقاء فيؤدونه يه مشديداً وبتسويه فيعناب نعلة أتمام عصاءه عرب الهيام بحركتها ويصير ماموساً والمصروعاً

على عالى في سورة لأعر ف

« پن لدین نقو پاد منتها صافف من الشنطان » « تدکرو دد ه منصدون ه

وقال عليه الصلاة والسلام –

فهد المس ذكره المنيء الشتفاون الملوء لروحانية له

هو الصرع بذاته والله دواء فيمه الشفاء وليس هذا دوء من ماء أو هض على هو من رق تتلى على المصروع فيشقى باذل لله فعيها من قولها معابدته ويمحيه من هذا الده وما أريد من نشر هذه الرق أو لدعوة فها بلى إلا لأبين ولأدال على أن بعض العباء ير لدول بها أن يتبتوا نداس دسلطهم على الشياصيل بنا تمحرو فيه من العلوم الدينة ، وما وعت واومهم من الأذكار الروحانية

ومهده لمناسعة أفول بي شهدت بمسي عام ١٩٣١ حدثة صرع لطامل - كان في شهوره الأولى من حياته وأعاد عاد عربية المكاشي لآن في خيش المصرى فالطامل عن لرصاعة وطال صائب لا إكل شيئا خو أسبوع تقريا فضاد حدث شبه غيمونة ، وحاول أنواه ولمحاول به من أهاله حميعاً بغير حدوى تفهم مرصه ، كما تحر أماء كثيرون مختصون بأمر ض الأطفال ، عن شخيص هد لمرص

ونسلامة الطفل جيءله أحيرً برحل ورع تتي. قيل

إنه من المشتعلين تهده العلوم تروحاية ، فاحرى على أنساله كانت كانت فات شفاء الفلس وخاته وهو الآن فارة عين والده

أما رفوه أن شدت أج، أولا فهيي سے نہ رخمی رحم 🔔 لائمانو علی و وی مسمين فرعين صاحين لله والمأسانين العرامة من لله ورسوله إلى كال حيار وحدية - وسيعيان وشاهاته ومارد وماردة دوعيل وعياله دمن ساهشة والأناسي واستاداشة ولتراء والعمرات والماميه بالخواطف بالوسترقين السمه من اسيء، والعو صين تحب النري . صعير كم و كرير كم، وحريه وعدكم . ودكوركم و ماكم المحيمكم وسقيمكم وعما كم و صيرة . وسال الراري و عمر والكروف والنعول ورؤوس جبال ، ومن كالب أنحب أو عران ، إلا ماحثم وأسرعم إلى محسى هد ، اساعه ، وحسم هذا الظالمُ الشمرد على لله وعلى هذا لا دمى. وأحبرتوني لاسه

وشأه ورهطه ومدهله ومن أي لأحياس هو . و للمكم عليه افر لما وأكم من الحق سعة اله

ه أمراً ما مداكم ما هؤلام من سميت ممهم ، ومن ما شعه في عربي هده احق لاد ما ماي الطبي به رسافي من ما مده في على عرب المراه ، ومنذ لام حين لأرس ما وي حساملاس ، ومنذ لام حين لأرس ما وي حساملاس ، ومنذ لام خو به ساملاس ، ومن حين المراه عام مي وحل وهور به حقه حين المراش ، محد لا ما وحل وهور به حقه حين المراش ، محد لا ما ملك ، وقال عالى ملق ، وقال كل مي مكل والحد لكل شيء عام وقال حيا دو مد حين وهو المال عالى مال مي مال دو حد حين وهو المال عالى مال من مال دو حد حين وها المال من المال عالى دو وقال حين والمال عالى دو وقال حين والمال عالى دو وقال حين وها مال عالى مال المال عالى دو وقال حين وقال حين والمال عالى دو وقال حين وها مال عالى دو وقال حين وقال حين والمال عالى دو وقال عالى دو وقالى د

« أوراً مسكم بالأسم ، ي ترويت به الأويدام ، وبدكيدكت به الأرس والجمال والرعمات به وما به الأحساد، وحرست منه الأيس ، و فشفرت منه الحود وعمت لوحود ، وحود الحائل مصمله وحصفت رقاب حالوق، وحرت حمال الصلاب فحيسه ، وأقرت حميم احلائق ېربولينه اتکاد لسمو ت پتفطرن منه ، وللشن لأرض ، وتحر لحمال هدا - «

« أفسمت عليكم يا معشر احل والشياصل و لاعوال. أواكم و حركم، تحصرون الساسة ، والنوكاون الها العاصى المتمرد . «

أن ميمون العري . أي أو لو ليد صاحب العداب . أبي احتثياً ، السلف - أبي ميمون الأسود الذي هو من جدم لاهر ماني مروان لاسود السيف الن ميمون، السيف ، أن محامد النصر في السعيق ، السيف ، أبي فرقدون اكتفوه وأوهوه وعلجوه محق لاساء العطيماء حذوه عني لو حد العهار ، ونحق الفرد الصمد ، لسيف ، وعق الشمس والقمر والنعوم بالسيف دوخل لسموات وما صيبن ، وحق الأرصيل وماأيلين ، وحل براء الأربعة ومادرت - السيف ، وعق الملكين اللذين تُكما مع سليان بن دود عليهما الصلاة والسلام ، السيف، ومحق ما دعا به سلمال بن داود عليهما الصلاة والسلام، فأحشموه

من أقصى السموات والأرض والسيف وانحق حيدتم وأبواتها المستبعة والسيف والحق مانات حارن النار عليه السلام و الذي ما فتحك قط ولا التسم مند حُلق و إلا تسيده محمد صلى الله علياته وسم نسبي و وبحق حارة و السيف و وبحق ندت الذي هو حاس على سياء الدياد "

یدق و ترق مطرق و هرق مسودی و سممیل و کیمیل کتم تیل و هیات و هما السبف »

وعلى لأمانه الى تدوله، جدرين عديه اللام تحت المرفو الحق المرش والسيف و معتمر لأمراء والمد دت و الرفو الحق من فالله السموت و لأرض والده عوعد أو كرها ماكما تد طائمين فيهو الى من سائر لاقطار وأفطار لارض شره وعرد و تبيه وش لا و وحوياً وقالة و من عدل المده مراين و ومن أدباق الأرض طالمين و مجميع لأمه الله وسوائم و سوائم وكل من يسمد ليركم و تعو لكم وسوائم و سوائم وكل من يسمد ليركم و تعويم و رحائم و شاهدكم وعالم و فلا من يسمد ليركم و تعويم و ورحائم و شاهدكم وعالم ولا أيل مدهبول ولا أيل

مدهمون و سرء الله بعدل محمطة كم ، وهي در و حريق على من عصى و خاف عن أنب . لله بعدل بـ حن أنه في يأخمكم مصيمين - إلى بساطي هذ

تمدمه با مدهد و رئت با دو ت با آهر ، و ت با برفاد و ال شهرووش و ت با بيض و ت د مسول و ت ددم ب م ت با ما ك شم وحد مكم و عوا لا دفال شام دوعت ، رجمكم بشهاب ألف ، وشم ب مايل و شهاب رصد »

ه به على رحرة و حده . دد هم الساهرة . أحسوا مراه الله فيكي و مدالم . وأعا و في على علم الفرود على الله عارض

900

هده هی ترفوة ویداف الهارسد ماند کنت فیه کلام غیر مانقده ویست البد لهی ته تبلی ارفوة فی آشاه ایجور و نی مافضد للفل هده الرفوة ، یا لأفول آن فیها من لأل ما المربية ما تدل على تسجير الاسباب للشيطان وفسرته عديله وحرفه الده النجاة المعباس أو للصروع شا سندهما بداق عد

ه من عدت آیس با در مد ادما هم ادما هم خدی و فوی من دمن دمن طلب لا در مایکی آراد ایس علی عبر و مراه و آرام ایس علی رمهم بنو دو در ایل آی ها منفه ادما معمود ادما روحای و کارمود ، من جعده آحد آروم با روحای و کارمود ، من جعده شد آروم با روحای و کارمود ، من جعده شد آروم با روحای در احداد استان می حدر عمولی آسکه و در استان می حدر عمولی الله مدلی استان می حدر عمولی الله مدلی استان می در ایس می در استان می در عمولی در ایس می در استان می در در استان می د



### السحر

و السحر احداث في العرابية الناس احتلاف المداهب فيه . فعراً فه صاحب إرشاد القاصد نقوله

ه به عر بسماد منه حصول ماکه هسا به بهسامر بها على أفعال عرامة بأساب حقية ا

وعرَّفه سُ الدرقي مَقْيَة لَمُ كِي قَمْرِية

به کالام مؤلمت بعط فیده خیر الله عراوحل ،
 و تنسب آیه الکالتات والمددیر

ويعصهم عراقه موله

« نه ما يمير علم و إمايه على حقيقته »

والتعريف لأول والثاث يصددن على حميم لمد هب الماية والثاني يعا يصدق على الشائه لأحيرة عير الأول ومنفعة السنجر عبد الاسلاميين أن يعرف ليحدر عبه الاليعمل به ولا بزع في أخريم العمل به

أم محموره تعامه فتمه خلاف على لأثمية - فيعظمهم متعوده وحراً مود حسى بساب كماكية ، ومنهم و فقود ، و بعضمهم أباحود وقالو - ب فيه فو ئد

## أفسام السحر

واستعر علی فسمین حقیق و فعیر حقیق و فسمیه معطیهم با سنی و صه شدی به ۱۱ و فیل یا به با به الله تعالی با معر به فعیر با معر با فیل معرفی استعار عیر حفیق می استعار عیر حفیق می استعار عیر حفیق می استعار عیر حفیق می استعار عیر با معرف ال

وقد أنى سحرة قرعون بتحموع القسامين. وقدمو أولا السحر عير لحميق سعتد حاصد ولي الالفعال عن الحميق واليه لاشارة نقوله تعالى:

«سعره عين الناس

نم ردهوه باحمق والله الشارة بموله تعالى . ه و سترهموه و صور السحر عظيم » فف شاه ، وقر عمل به الطور د حمدت ، فه أي ما هب ، ي

فأحد هماه به هن ما يمال به فاراهه بصفية بنفس و منتقل له هماه هي و را هله أهل ها ما الأمها عالقدول أن ك لأكر الناج به ما فياسر بارس النس لا طفية. والارمول النات شافه حي فضا هم الوالهم والتجره من حميم الشواعل الهالم بحسب الطاقة الدمرية المالي هما المدهال على تدولا المألة الدمرية

ه یی هم اینهات علی دول اینام ایم و ما بی و ها او اسال مین دران ما مرد أو حه

#### الوحرالأول

ری امری و مدیره در آن بری فی درفس معین در لا تکه دلف لا در سم مهم و خری لاصر به و کسامی آر د آن سبعص انصر فی شیء معین متوضع معین دولا در به من صرف حمیم اشعاع و تو حمه درکینه محور دلای الوضع بدایل آنه لو این مشتعلا با مصر الی شیء حر تمدرت عليه لاصاله في لأولء والمصر مستمع ي الي ذلك أو مام في أثاليه

نو حہ اذابی

لانتهاد ارسط في المسل، وقوه الاردة والعرعة وأدكر مهدد الماسلة أن سال كاير من علمه الرحمين كان يقول من أدراله المسلم و معلم عرب المامية أو مستجدمية الما عتقد الما علي الاسامية والمامية والرائدة والمامية والرائد لأمر المام. الله في تعامل المامية

الوحرا بالث

ال العقال و المعال مدلك على أن العليل حق وما ذا ال ولا تأثير الفلساني

لوح الرابع

ال الاسال يسب كل مهوله على لارض لتحم له

اللامة ، دد كات هده لارض حسر على هاوية ، تحين السقوط ، لأنب توهم اذ اشتد حمل شيء اوهوم موجود

الو حرالحامس

القوى أحدية

الوحرالبيادس

التحديرية و غياس ، وهي ديمهد ل أن الحدورات فلا تكون ميداً حدوث فعض الكلمبات في الأحال ، فات العصب الشديد مثلا فد يقيد السحوية حد

#### الوحه السابع

هم على على من المرعوف عن المطرى الاشياء ذات للون لاحر ، والمصروح عن للطر لى الدوى اللامع، وما ذاك إلا لأن المقوس مطيعة الاوهاء

#### الوحرالثامن

ماحكاه من سبب عن أرسطو من أن بدحجة إذا تشهيت ناديك في الصياح، والحصاء، وتوهمت بدكورية، بالت على سافها شوكه مثل بديث وها دارمل على أن الأحوال الحسمانية بالعة للأحوال النصابية

#### الوح الثاسع

دكر من سماكديك عن أبا معاوت بيل الاشحاص الابسانية في خاص والصورة كثر منها بين سائر خيوان، فعال إن خيلات الابسان و فكارد كثر ما سائر حيوان، و الأشكال تنفير بحسب ناير التصورات

#### الوحالعاشر

احتلاف شكل لاسان محسب حتلاف تصورته المعسانية دن شكاه وصورته في حاة عضمه مثلا تحالمان شكه عبد المرس والسرور و لحوف وغير دلك ومن هده لوحوه العشرة يشب التأثير وعمى أما هوذا للمسلة التي يعلمار مهاعلي لاليان أخوارق فتنفسم لي فسمين

ا فطرم وهی ای محت الاسان می عیر اکسان ولا عمر ای صاح ، ن لحسة أصابه فی مص قمد پخور آن پودج لله مای فی ایس محصوصة مدرة وقوة وهمة ایر موجوده فی عیرها من التموس کم أودع الأحر فی فی ماهیه آنار او اسرام فی ماهنة الماه و ایر دنیك وهم پذا فیما بن التموس محسلة الماهیة الا هو الحق

أما را ومري الموس متحدة ساهيدة ولا شات أمها مع ذلك لأخاد محمدة للسامل لآ لال المدينة ، وللسامل الأعراض المعلم منة ولا يبعد أيضا أن يحص لله تعلى معض المعوس مرح حاص بكون آله المعلمة في المدرة على الاتيان بالافعال حارفة لععادة أو يحصها معرض مخصوص يكون أكثر مصله ومعد لها على ممكن من لاتيان بتلك خوارق

وقد تكون أيصا فلنفس فوة المرح ، لأن الأمزجة مختلفة حد من حهة الديب لى لاستندل حقيق و العد عنه الفتحور أن إنحص الله بعص الناس شراح عريب على المح تحيب فل أن يتفق لأحد من الناس فيقوى دساس ذلك هذا المؤاج على لا يبارا ما يعجر عنه عيره

ومن هذه الاحتيالات بحور أن يكون الفوة في سطى المقوس فطر به

و مكسمة ، وهي المسم الذي من الموة النفسية ، الما أن تكون مكسمة أو دريبة من الفطر به ، وهي لي يدل عبها أصل لانسان

ولهدا نحد أب شحصاً لا يتعب مسه في تحصيل قوابيل هسد العم ورعابه شروده فيحصل له للطلوب للمصود ولا يحطى عيه أصلا ، ومن الناس من يتعب نفسه في تحصيل تنك القواس ومرعاة شروطها و مد ذلك لا يحصل له من معافعه الآشيء قليل حداً ، ومنهم من يكون وسط بين الموعين

فائرة ومهده لماسبة دكر با بل وحشية وهو عدوكات روحاني هال على السحر به ذا تدق الانسان أن يكون مالعه أحد البروح الارسة (وهي احدى و له لو السملية و لأسد ومع دلات أحد البيران (الشمس والقمر) أو هي هياده والتانج ما السحر بالتوهم والتمكر

و أموى من دين أن يكون صاعه السابلة أو عالو. وكون العارد إما معها، أو في مقارد إما معها، أو في مقارد إما معها، أو في مقارلة إما معها، أو في مقارلة إما معها، أو في مقارلة إما معها، أو في مقالله ون حق العمل العمر الأحد المعسين أو مها فاله لا ينعل للحد الايسان عن ولا يتأخر عن وقت حاجته ورد العد المعاللة العملية ورد العدم أن كالواحد من وحود القدمة العلمية في عيرات ما إما أمور عشامة ما دمت هذه الوحود متعقة في عيرات ما إلى الايسان

أما إذ كال طالع ولادله حد هده لأوحه فا كل وحد منها يدل على أنه ينم له معرفة استحر شده أم ألى

### الشحر عير الحقيقى

تهمنا نما تقدم من فهم السحر لحقيق . فأما السحر غير حقيق وهو المسم الثاني من هد المبحث فيأتى با طرق لك تسمة . و لا كمساب بحصل تراعة ثلاثه أبواع فتى احتل واحد مها فلا تحصل عن العوة أسالا

ما وع لأول م هو رفض الملاذ مديويه ، وترك الا شات بل صابه الاشات بل صابه الا شات بل الله عن قابه هموم، و شعاها من الهرج به حود شيء أو حرال مفده ، ويصفو فنيه ، وتفوى همه ، ويحاو سره عن كل ماسوى المعاوب فيه به يهدد على المعكر فيه تريده ويحصل المعاودة

والدوع الدنى - النفية المدرعن فضول لأحلاط لرديئة متوقفة على لا ملاط الملاحد لا ملاحد الملاحد الملاحد

والنوع اشات - مرعة حلة المدم كية . وكيفية

هاما وجه للرعاة في الكمية فيو التقابل منها ، لأن تصرف الطبيعة في غذاء شقل عطم ما النفس عن تمام لاشتغال عاعداه من الأفعال عدليل أن لامسان قل ما يقوى على الحس والحركة بعد الاكثار من العداء فصلا عن التصكر ولدكر . وما ذك إلا لأن النفس لا يمكمها الجم من تدبير الفس عن تدبير الحس والحركة لنعوى على هضم الفلاء ود كان النف المنف الفلاء ود كان النفل العلم من تدبير الحس والحركة لنعوى على هضم الفلاء ود كان الشنف لها برخم العداء يتمها من تدبير الحس و حركة معشدة المنف المسرم من منافلة بالمنافلة والمرافلة بالمنافلة والتعلق عن هما العالم المنافلة المنافلة وهو عدام مألفة

والانسان في هذه الحالة يدمي أن بحمل معامه في أول لأمر مثل ماجرت به عادله بأكه تم ينقص منه في كل ليله بالمدرخ حراء فرم إلى أن ينهى لى المدر ندى لا بدمنه في حمط برمن

ومن آهات ڪيتر ۾ الأکل ، فساد اسماع ، لأن من اُکل کشيراً شرب کشيراً ، وياد شرب کشيراً ، صعمه المحار لردى في دماته فرمسد دماعه وفكره ، فكل ما يصر بالدم ع يجب لاحتر زمه ، وكداك ما يصر بالفلب أما مرعة حل الطمام فيلاحص عدم كل مافيه روح ، فل يكون دهامه من ، لحبوب ده هن الربت ال وجد والا ع سيرح وعيره من الادهان الم كوله وكدن يمتع نهما عن كل اعراج و لحام فها فساد يدماع

قال المطلمون من العلماء لروح بين ، فذ دوم انسان على هذا النظام مع مدومته على الصوء أريعين به ما صارت نفسه صافية ، وروحه عملة ، ومحيط بدو مض لماوم ويقدو على أدريش الأحسام الصحيحة

000

كان لرما عليما أن مكر هذا السحر وأنواعه و علمه وما يسعه لارتباطه بموضوع الكتاب وهذا السحر فن عظيم لا يسهل الوصول الله ويذهو عير واسم كبير فلا يدرك الرميه السان ويعدر أن محققه مخلوق الأنه سر من الاسرار الكوئية الحجوبة عن العيون والفهم والادرك

وأما أوالك تدبر يدعون السحر لآن ويقولون بأنهم قادرون على قعله ، و حصول على فرائده ، فهم بحددعون أتفسهم بما وقعوا عليه مرش فشور هد المر ، وتحدعون بسطاء الناس إلى جامهم لعدم إعامهم دحق - و دأن الله وحده هو عالم الغيب

وود قال الطبراني قال رسول ته صلى لله عليه ومم (ايس منا من تطير ولا من تصير له أو كابن أو كابن له، أو سحر أو سحر له )

وعال تمالي في سورة المفرة -

ول حدة رسول من عدد لله أولو الكتاب كتاب لله ور م » « بهد فريق من لدين أولو الكتاب كتاب لله ور م » « طهوره كالهم لا يصول » و تبعو ما مناو الشياسان على » « ملك سمال وما كفر سديان و لكن الشياسان كفرو » « يعلمون الناس السحر وما أول على مدكين مامل » « هاروت وماروت وما يعلى من أحد حتى يقولا إنما » « تحن فننة فلا تكفر فيتعامون مهما ما يفرقون به بين » ه المرء وروحه وم هم صاراً بن به من أحد إلا بذن الله ه ه ويتعلمون ما يضاً ثم ولا ينعمهم وعند علمو المن شتر أه ا ه مالّهٔ في لاّ حرة من حالاق وابتس مشرو به أُنفسهم » ه لو كانو إمعلون »

وروی الشنج الک دی عن حطب قوله کان فی المرت کرند من لأمور ، شهه من یدعی آل له جنباً بای البیه لأحدار ، ومنهم من یدعی من یدعی استدر ك دند نعیم دس عطیه ، ومنهم من ندعی در فره وهو لدی یمرف لأمور تقدمة و سدت نسمل م کمرفة من سرق النی، و نحو دلات ، ومنهم من سعی المحم کمن علی و لحدیث مشمن علی الهی عن للحوی المحم کمن علی و الاحد با فو له امد تصدیقها

وهال الشمس من علماس ، و عاسل أن الكاهل هو من يسعى معرفة الفيب ، وينقسم لي أنواع متعددة كالعراف والرمال و للحم ، والكن مدموم شرعً ، محكوم عليهم وعلى مصدفيم سكفر ، ذأن ما يدعون به هؤلاء السعرة و لدسحة وهو معرفة الغيب - شرائه بلله لواحد الصمد فلاحد بهده الأعطيل شرك كدلك بالله سبحاله وتعالى فاعمالهم المشار البها و رفوة اللى يمولومها حق تنجيعهم والمرائم والملائم فيهما بعصبم للحل و كثر من ذلك، وهو ما لا يعرفه مدعو الغيب ، أو حد طريقة قيقال لها المسيط ويدخل في ذلك صور - وحائيل ، ونقوش ، وكتب لمواه ، أو تعلى في فكتب وتدفن في الارض ، أو تطرح في ١٠٥٠ أو تعلى في لمواه ، أو تحرق ؛ سار في أناء أنو ل تعال لامعي لها يسمونها العرائم ، وبحرفون المعور

وهؤلاء قد تمن رأيهم على أن كل صورة في هذا المام لها مثال في الفلك ورعمو أن الصور السمالية مصيمة لتلك الصور الماوية، وخيات للسبب، والممارب للمقرب، والسباع للاسد، الى غير ذلك

و لدختة (۱) التي محرفيا أهل هــد المدهب مختاهة لا وحه ، فتارة بتحدول أصناما للكواكب ويدخنون

<sup>(</sup>١) النغور

عتدها ، و درة يتحذون أنائبل على صور وأشعاص معينين، و درة يدحمون خواتم ، و درة يكتبون لرق في أورق و لرق إما أن تكون معومة معهومة ، لالفاط ، ومما أن تكون محيولة كام، رضاية

وى الصحيح عن الدي صلى الله عايه وسر اله رحص في الرق مالم الكي شركه وقال من ستطاع أربعه أحده فيعمل شي من المشمعين السحيم في هذا العالم حد يقول هذه العرائم عمة مديومة ، و الماط معرودة ، فاو تدار الماس المسعد على المعمد هذه العثة لوحدوا ال في آيات كتاب الله الكريم المعددة مالو نيب ، و كر رت تلاوتها، والدن طاهر ، و لدهن منصرف لي لا تال الله ، والمساحة محمده الم لحصول على الرعوب دريه المالي الدي قال ، ادعو في الم لحصول على الرعوب دريه المالي الدي قال الدعو في المستحيب لكم دعو مكم ،

000

وبيس المرآن وحمده هو لدي حاء يتحريم لالتجاه

الى السعرة أو المعمين أو تسعير خن لأن فيه شرك الله تعالى كا في سورة الأعام

فأر عبلي -

« وحمد شه شرکه حل و حافیه و کرفیا به بایی » « و بنات یفیر علم سبحانه و تعالی خما یصامون » . . . » وقال فی سورة الساه

إن أنه لا يعفر أن أشرك مه ويقه, ما دول دلك ه

 لا يعفر أن أشرك مه ويقه, ما دول دلك ه
 لمن بشة ومن أنشرك بالله فقد صل حالالا حيداً \* إن ه
 ه يدّعون من دوله م إلا أنّا و إن يدعون الاشيطاء مرابد \*
 لمنه الله وقال الأنجدال من عددك بصبياً مفروضاً \* ه

« وَكُوسَتُهُمْ وَكُمْرَ مَهُمْ فَتُعَارِّبُهُ فَسَنَدُكُنَ آدان »

« الأَّمَامُ وَكُمْرَ مَهُمْ فَتُعَارِّبُ حَقَ للهُ وَمِن يَتَحَدُهُ »

« الشيطان وليَّ مِن دون بَنَه فَعَاد حسر حسر تَّ مبيدً ﴿ » الشيطان إلا عروزُ ﴿ » . . »

« يَمَدُهُمْ وَعِيهِم وَمَا يَعَدُهُمُ الشيطان إلا عروزُ ﴿ » . . »

مى لاحين والنور ة مهى للك فقاد حه في للوراة سفر المثابة صح ح ١٨ عدد ٩ لي ١٣ ما بعده

« ومنى دحت لأرس النى يعطيك لرب إلحث ، «لا تندر أب تممل من رحس ولئك لاير لام حد فيك من « خير بنه أو ابنته فى النار ولا من بمرف عر فة ولاعائمه » « ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرفى رفية ولا من يسأل » « جانا أو تابعة ولا من يست الموتى لان كل من يعمل » « ذلك مكر وه عند الوب

وه می سفر شعیاء صحح ۸ عدد ۱۹

 وه و قال شاول العسده فتشو على مر أة صاحبة جان » و فذهب البها و سأه الح و و و و و الله الده الله و ا

0.0

الى هما وبعد إنمات وجود هدا خلق عير اسطور لآن- الآددر ، ثمت فيالى فصابي للاحتاذي عبد الحيد فماوى مؤسس معهد العلوم المغلطيسية والتموسم ، ومحمود ومرى ظليم امحرد في جريدة البلاح ، تفصلا سما مبالمة مسهما في إثمام هد البحث فأشكرهم على مجهودهم وأسأله تمالى أن يوفقنا وإياها له لعم لمولى ولعم المصير مك

## **علاج** مسالجرب للانسان

علاج مس الجن واشيطان البني الانسان أمر مسم بمبحته ، ويقع على صور مختنتة تتنخص في :

١ - لوسوسة و الزغ

٢ - مس الطيف

٣ - الأتصال

١ - الوسوسة والبرغ

يوسوس الشيطان الانسان ، بيرين له اشتر ، فيقع في المعظور

وتكون الوسوسة

(١) لحرد النفث ف مس الشخص

(س) بمرض صور حدسة على النص محل البقطة أشر و النوم، من شام الحمه على لمن متابعة الشر (ح) دسع ير فوى أحرى السابية تماوعة بالشر و خبث معاونته على لانحد رفي طريق العويه (ح) معداء المهس و لانسابية الكامنة في ذت الموسوس له للحصول على تأثير لمعاوب و لوقوع في حرقة أما الرع فهو أول درحت لوسوسة

### أكر الوسوسة

وجه في المرآل الكريم ذكر الوسوسية في عدة مواضع منها في سورة المنس الاستي يوسوس في صيدور الناس من الحية و لناس الاوق سورة الأعراف الا موسوس المها الشيطان الاوق طه الله عوسوس البه الشيطان الاوردت في دلك آمات منها في سورة يوسف الالا يعدان

تُوع الشبيطان بهي و بان إحوثي توفي سورة الاسراء. « ب اشبيطان يم ع سهم »

و عديث والشرع وغيرها من اكس خصة بش هذا المحث، وقد وقع به مدس هسمه على دو به لناس كا حاء في سورة لأعرف قال أغير في بي يوم يمثون فال في سورة لأعرف فل في أعوبين لأقمد لله صراعك المستقيم في وفي الأبه السادمة و المثيرين من هذه السورة أسا قابس دملا يعتمكم الايصالي أحراء أويكم من خة

#### مطاعة

وهده لوسوسة معقوله ، مثمها كن نأثر المفس لكثير من المؤثرات الخارجية العامة إلى سطح قيها و تدفعها بقوة التأثير على العيام معيل معين وتحركها حيث شامت كم تلعب الرنح بالريشة

#### أعواله

#### ويستميل اشيطان في نزعه ووسوسته

(۱) بمربی می مسر کا فی سورة لاعر ف « ه « براک هو وفیله من حیث لاثرونهم ، با حمدا « الشباصین أولیا، للدی لا یؤم و ن « ، ، »

( س) بالاصالة – كافى فوله العالى الديندرين » «كانو إخوال الشد ياطين » و او خوامهم « بمدولهم من اللمي ثم لا يقصرون . . »

(ح) بالنفس الوتسائية قال تعالى « إن كيد اشيطان « كان صعيدً ، و « ما كان لى عليكم مرساطان» « لا أن دعو دكم دستجشم لى »

#### صور من الوسوسة

وتمتد وسوسة الشيطان ونزعه وعوايته وتأثيره إلى حدود واسعة، ونه يفرق بين الناس، كما حافي سورة المائدة د إيما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ، ويأمر شم المعضاء كما فی سورة المهرة الشيطان يعدكم العقر و أمركم بالعجشاء ا ويعدى دلك الى اره في حدر اللائل، كا حاء في سورة ص كي مستى الشيطال بتصل وعد ب ا وأكثر مراهد وذك مشاركته بي ده في ماله وولده كي فال تعالى او أحلب عابهم حيث ورجات وشاركه في

وصور ما يقوم به منءو به مدكور فيه كشب كشيرة كتمايس الدس وتدبس عدس وقصة اللدس وعيرها

لامو ل و لاولاد ا

### ٢ مس الطيف

هدلت حه أحرى المعلى حل والشياطين أكثر أثوا من بوسوسة على حلة من اطبعا وعكن محديدها حلا تتصل بالنفس والجسد من طريق الاحاصة الشعص وحصره صمن دائرة محدودة و رسال تيارات حاصة اليسه من تلك الموى اللامنظورة فيصلح الانسان في صرع بين القوة والمعاومة يسهى في كثير من الاحوال بإصابته بذهول وبسیان وصلی فلماره الحطاط فی عوی وی بعض حالات مقابی الی البلادة وساست الموی العقایة و نقامار علمالد مله أفعال و أفوال كثير المائكون موضع مؤ حدة

وی امرآل الکریم ساره می حدة مس المدید فی گریه ۲۰ من سوره لاعر ف وهی پرن سای اتفو د مسهم د الف من اشیطان اندکرو دانا شد منصرون وهد وصف هدامه حداله تفر با فی لآنه ۱۳ من سورة لاعر ف آیما ۱۳ ته لآنامها من بین آیدم سم ومن حسهم وعن آیمامه وعن شی آیه

مطاغة

وهده حاله على وحه اعقر سن مشها مش لابحاء العام من لاحية عملية التأثير ، في بن الموحى يضع الموحى اليه في خالات الن يريدها نفوذ بحاله وللموذه بن فلمه وعمكمه من التأثير عليه بما يريد، فاذ أوحى الياله لا يكام كي وللسته کا به الحران قال تعالی فی سورة الابعام « و ل الشياهاب يوحون پلي أوليامً،

#### ٣ الانصال

أم تعدل احل الاساب فيم أفض حلات لمن وأشده حصر الوسرر وهده حديه سما سطيق على ماحد في الأموال الحرار في قوله تعالى « وساركم في الأموال ولأولاد » ولا تكون مشركه في الأموار ، ديه الا مادية وفي قوله نعالى » إلى مسي الشيطان ، عنت وعدات الله » والراب الدين الأكاون الله الإيمومون الاكار يقيم الى يتجيفه الشيفيان من من الله الإيمومون الاكار يقيم الى يتجيفه الشيفيان من من الله الإيمومون الاكار يقيم الى

وتكول هدد حاله مصحوله في كثير من الأحوال تصرع حماف أو شديد مصحوب عليوله فصيرة أوطويله والوفوع في حالات تشاحلة مصحوله الهيج يصر بالبقس مع طعف لمصومة وتفكك الأعصاء والجنول التاء أو لفعود المطلق

مطاغة

واشمه هده بدّلة ، لوضع لمى يكون عليه لمصابون بالأمراض العصبيمة أو المصالحان بحدة الحولان الدوى ذ يكونون مساوى الارادة أو الو فعول تحت حلة ، المليس،

بين النفع والضر

لوحط في بعض لأحول أن لأرواح من الصات بالانسان الصال وسوسة ، أو نزع ، أو طبع أو متر عليه أبوع من منافع كأحباره العيب من طريق الوشوشة ، أو الكشف بعرض الاشباء للمكلة و لاحبار بها بحاله نشبه لرؤيا أو العرض السيتمائي، على به مهما المغت المتافع للستفادة من هد العيل والا بعدل مطالف ما يصيب الاسان من الصرو من جراء هذا الانصال

الرالا والدوالا

و لأَمْ عِ السَائِقَةِ مِنَالِسَ تَعْتَمُ أَمْرَ صَا تُنْهِثُ النَّفِسُ

و لحسم شي أصاب الافسان توع منها وحد عايمه العمل تحرّم على العرم منه ، كما يسعى عربطن حهد طافيه فلنصص من مرض مهما كان دريط أما وقد وطايح الداء ، قوجب الدواء ، ويتحصر ذلك في مساً تبي

١ — الوقايه

 $\tau = t^{\prime} J \zeta +$ 

الوقاية

لائت بر حميه رأس كل دو ١٠ وأن دره وفاية حير من قنطار علاج - وهالم المصيحان الدهمانان إنحاب المثل مهما والممل تقمصاهما في كل رمان ومكان الماء نظو ري. الأمر ش

و لودية مرك لادو عالي تحل بصددها تبجمسر في طريقان

(۱) الصريق لروحي

( - ) الطريق لدى

وصریق میدیة لروحی کولای أمری هما لنحصن تموة لايدد وكال لاستدمة

قال تعالی فی سورة البعن ۱۱ از ادار به مدطان علی الدین آمدو اوعلی را به رسوناوات الوفال أنفاه فی سورة الاندر عالم از باردی باین بای علمهم السطان وکنی تو پات وکم لا ۱۹ وفال بعالی ۱۱ از کند الله بطان کان صعید

وروی لخسان قال مصل ایاحیاس از من سنره آن بامی مکان الشیصان مده فاشتاً من موجعه فی اداخان بای منه تحد برعمة فی فعل لمکار )

عما تقدم يسل حياياً لل لايسان و لاستقامة حصال مسيعان تسعال الشيطان من لانصال بال لانسان

### ٢ - الطريق الحادي

أما الطريق ، دى لاوفيه فناج كُ لأَصَّلُ للطَّرِيقُ الروحي ورشمل عدة أمور منها الاستعادة التلاوة التجوط قال تعانى : « فن أعوذ برب الدس مان الناس له الناس من شر مسوس حس منى وسوس في سده الناس من حده من وفال تعنى دد فرأت لفرآن فسع ما ولله من الشعب المراق فسم لله من الشعب الرحم في الأصول لأولى للوقية من شر وسوسة الشعال ومسه أما الملاوة فين حسن الشافي الذي منى يحب أن يلحد الله لاسس للوقية من الشعبان وقد الدة افرآن وم المقدة وتصرد لأوه ح الشروة

أم المعودا أن بحمل لاسان ورقه فيه نعص أى الكر حلكم أو حمد أو وقفه أو سلم فعلك في مرحة الشيئة من درجات لوقية لأن لاسل أن يكون لاسان ما أه قوى لاجات كامل لاستقامة ولهداد فاله تشعرف في حمل هذه المعاويد أن يكون حمان على صيارة وأن يكون كامها كانتها رحلا ورعاد تقد وهكد الكون محينة فعاة

٢ السرح

إختنف العلاج تمع لحاله المن أو العس. والاحسام

لما قايست كها حالة واحدة من دحمة لاصامة. ولانفوة وحدة من تحريمة المفاومة - فتحتف قاديثها للدس ومن لاحساد ما هو سال لا تألمه هذه الارواح والعلاج على حالتين

۱ - ممتوی

۲ مادی

### ١ - العلاح المعموي

یکوں العلاج المعنوی بانساالوۃ أو النجوف ولمی شروف حصہ وقو عد حصہ یعرفیہ أهل هد الس ومثبوت فی سہم المدیمة

و دكر هما و عامن العلاج أرشاد عمه رسول لله صبى لله عليه وسر حاصا باعرامة (أي أ- الصابيات اللي مصيب لاولاد . وهي د ذن مها في دنه أسي وتبيت الاقامة في دنه البسري لم تعمره أمالصابيال

## ٢ العلاج المادي

يكون العلاج المادي بحدود معينة تبعًا للحالات لحاصة بالريض و لروح الناساط عليه أو حال به وتنحصر وسال هذا النوح من العلاج في

١) المرد

(س) حرق

July (2)

١٠١ الرحمة

الطرد اذ عرف أراشيعان وصيفته لاعواه ، والعمل على لاعواه ، ويصال لاذى ولادسان كله سطاع الى دلك سبيلا ، ومشاركته في فلددت ، كما فان تعالى ه واستفزر من سلطمان مهم بصوتات واحلت عليهم عيات ورحلك وشاركهم في لامو أن و لا و لا و لا د على واد عرفت من ناحية حرى ، أنه يبس له سلطان على واد عرفت من ناحية حرى ، أنه يبس له سلطان على

واد عرفت من ناحیة حرى . أنه بیس له سلطارعلی الدین آمنوا وعلی رسم یموکه و ن سهن عمیما أن خرح من ذلك

ا مال فوق الایدان منع سنفیه حن واشیطان
 ای شیرصال می جه الانسان فی کال زمان و دکان دشتی الاعمال و عارته تنجیف او د دانی

۳ - به من وحد صعفت فی لا سال کال بوعه .
 استجدمه بلاستملال و لادلال

ه در در در در المار و ستوه ال كال صعفان

وعندته بسوء حال وبحب سرعة لاتماد ولا بات أنب الطارد و لا مده ول ما يسعى اليه الرامس

وقد یکون العمی علی تارد حی واشناطین فیل حدوها باخستم و بعدم وفی لحالة لاولی کاتبی د تُد باجعود وما شربا بله من فین

ما فی حامه التا میه فیحت ساشارهٔ عالم واسل عارف نشئون هده احالات حیث نفوم بنایر د مناسیا او لاناس هما من ابراد ماکان اسی صلی الله علیه و سرایتمود به من اچن وائر المیں و طرد لارہ ح لحانة القدروی عن فی معلم لحدری به عال کال اللہ صفی شاعیه وسیر شعود میں خال وعیل لائے المودیات ، حدیثها ولوائد مستوری الاحراجة الرمدی

وید پیرمن هد ب می صفی طه عیده وسید در یا مودد است سورة مص عود در است سورة مص عود است المعق، وسورة مون حود است - کسی مهمد می المعود و ارائ مداور هم

و يتحقن الطرد و لا مدد عمده كون فوة النائم معمدة الطرد فوله بافدة و لروح للمال ، حسم صعيفا

الحرق كا كال روح النصل قويا حدارً حدثا .كالم سمعر كالهمه ، وتعاب من محايات الطرد ، وكالم كالبالعمل على حراحه صعيف عسر صفياً ، وجب حرقه بالاعمال للوصلة لى ذلك

ونسوق هما ما يدل على مكان حرق حانا والشياطين

فقد قال تعالى فى كتابهالد ريزاه والقدارينا أسم، مديد محما بيح وجعلناها راجوما للشياطين »

وروی عن بی هربرهٔ رسی به عنه دار دار من الله صلی نه عنیه وسد (رأیت ملهٔ اسری بی عدریته من خس بطلبی شعلهٔ من بار که است رأیته ) دمال یی حبریل عدریال اسلام ( لا عدال کابت تعرفه فطبی شعبه واحر مسه و احرام ) بعنی بقع علی و حبه ا قعال رسول به صلی الله علمه و سرا بلی افقال حبریال ( علی عود به حه ناه ایکریم علمه و سرا بلی افقال حبریال ( علی عود به حه ناه ایکریم و یکی ت به اساست الی لا بحدور هن بر و لا دحر من شر می بر کی من شر می احرام می شر ما در احدی و من در من شر می احرام می بیل واشهاد و من شو رق اللین و اسم ر لا صاری بطری بطری بحیر در هی ا

وحه فی کتاب حوال حرف بارحلا سافر وترك زوحته ولماعاد ایها م تستفیله استقبال من عاب علماطویلا فعد عالما فی ذلك اكرت عاره وعدیه ثم شهر به فی احال شيطان وقال إلى وحل من الحن عشقت تنك مرأة وكنت النهية في صورتك فاحتر للفسك لوقت لدى يروقك فيل فحسر لرحل لركون له لليل قما نقصت مدة على ذلك حاء خي ليلا ودعاه لى بدهات لاستر ق اسمع وجمه على طهره وصعد به حتى لصق باسمه قسمه فائلا يقول الاحول ولا قوة لا بد مانته بدكان ومام نشأ لم يكن فهوى به وراء العمران و درك لرحل ال هده الكات تطرده و قاما كان في الهيلة الثانية كثر من قلاوتها قطهر الحي و في قام درق وصاد رمادا

الحمس - وهده حاله يصل لانسان فيها الى ايقاف عمل لجن مع نقائه محاولا العوده ثانية الى ماكان عليه لكنه لايستطيع الوصول لى رعبته نقوة ما أخد من تحوصات لانطال تأثيره وفوته

٤ – الترضية

ق الاصحاح الثاني من الحيل مني الآية ٢٨ وما بعدها.

ون حام لی العبر لی کورت حرجسیسی استهیاه محفودان مرحد من الفیور هاجان جد حل لم یکی آخید بقدر آن بختار مین تبت العار فی و د شمی صرحات بین ما الما و بین بر بسوخ می به حشت لی ها فیال لوفت سعد به و کال معلم میها فیال حدر کثیر تی ترجی فاشیاسیسی ما این فیال می معلم المی فیال می المیاسیسی فیلی حرف می این فیال فیلی مصافی میلود و محدو و محدو می فیلیم حدار می و د فیلیم حدار می و د فیلیم حدار می و د فیلیم حدار می المحدو و محدو می فیلیم حدال می المحرو و محدو قال فیلیم حدال می المحرو و محدو قال فیلیم حدال می المحرو و محدو قال فیلیم المحدو فیلیم حدال می المحرو و محدو قال فیلیم المحدو فیلیم حدال می المحرو و محدو قال فیلیم المحدو فیلیم فیلیم

فشعم تدمدم -

۱ آن هیاج المسوس دشیعات . شبه هیاج العدت باحدون

۲ - أن بس الشيفان بالمهن بالحدور في نعض الأحيان
 ۳ - أن المصابحي بالمسى يقومون باتمال خطرة صد

عدم وصد عيره ع - أن الشياطين تنكم وهي حالة عدم المريض

ه نها قدل الرصية

٦ کهاد در درات معیدة

ا أم، د تركت دشام عد طروح من لحمم
 چكى أن تنصل حسم آخر

۸ سائل رعبتها فی لاید دوخی اسر لا تبعیلع منی کانت میل لا رواح شهر برهٔ البحسة

۹ - أن كبر من و حد من الاستطاق عكن أن ينصل بيدن من و حد مون المسرة المسادرة من بيدن المسرة المسادرة من المسرة المسادرة من المسرة المسادرة من المسادرة من المسادرة المسادرة المسادرة من المسادرة المسادرة

فعد باشیافیان آن خورد سده که بر سیماد میه ابرعیة فی الترصیة عیر مسرحتها حدید سریص

وهدك وع آمر من المرصية بكون عنه لووج حلاً محسد أو و قعا محت تأثيره دول بدئه نطير القيام المرامة حصة

#### الراد

بعتقه كثير من ماس أن لوار دشعي لامراص العصمية و مراص اجال ولهد يهافتون على قامة حفالاتهم مرصاع دساء و رحالا بنعاء حصول على اشفاء بو سطته و رضاء الاستاد ويقاف ثنار الاعماء يعدمونه من هداء ودبائح ونزد د بقسهم فی صح نه آسد وی به ند ساعه خط وحصن اشفاء فهما يتر م أزار على عرش الطب ويصبح هو ندو و اکل د ، مسمعه ی فی احی لدی رتم اشماء فیه لاً حد امر ده ویظاموں با مانوں حمر ذلك أمتح بر الی فی كل رامان وتحن لاسكر أدار ريشمل في محوعه امور الصلح للمعالجة لكمها لا بي . عرض للمصود فكيف دن والقاعون به يتحدونه وسيلة للسكسب لنس لا فليحذر المرضي من أمد وي به

# منشأ فسكرة الزار

والكلام على الملاح على المعادل و يدعوه الى لرحوع الى الود عشت من السبيل حيث كال الطب في أسب أوصاعه حصنعاً للسحر والشعوذة لاعتقاد الباس للاصابة بمحتلف العلل ترجع لى عشب الموى العلوية على الشحص فكالت التعاويد تبلى على لمرضى لارضاء الآلهة، وتعدم لدبائج على هياكام تحقيقاً لهد المرض

وعد عول الطب ووصل الى أرق درحات الكال، ومع دلك فلا ير أن في عفول الناس أنار كثيرة من تلك المتقدات القدعة

وعملية لر رعلى احالة التي هي عليه لآن من تدف الأنواع الفديمة التي خددت علاجا للأمر ص العصمية وأمراص لمن الشياصين وكان لها المعام الأول

ولعن الدين وضعوا هد النوع من العلاج نتوه على الامور الآتية :

١ – الموسيقي

۲ – البحور

2 to 2

ع الناحة

وه يمناور في هدم الأمور فأنها تصابح في مجموعها للمرض الذي وصعت له اذا روعي في طريقة تنفيدها الدقة التامة ، ودلك

لأن الموسيق وحدها تستحدم الملاح كثيرمن
 الامر ش المستعصية

 ۲۰ لأن اجن يتحدون بنائير الصدوت الحسن والموسيق فقد ده في بعض كتب الناريج أن خن كانوا يسمعون سيدنا دود عندما كان يرتل مراميره

لان البحوركما أحم علماء اروحان بؤار فى الارواح اللامنظورة إذ كثيراً ما يعتمدون عليه فى حدب روحا يتها و تسجيرها فى شسى المسائل كارسال هاتف و استحضار روح ومخاط تها كافى التلماس وعيره ولهما المائل المائل وعيره ولهما المائل المائل وعيره ولهما المائل المائل المائل وعيره ولهما المائل المائل المائل وعيره ولهما المائل المائل المائل المائل وعيره ولهما المائل ال

ونه يصلح كدلك اطرد الشياطين أو توجيهها وجهة معيمة ع - لان اجتماع الموسيق والبحود مهزان أوتار فلب الشعص ذا وصل الشجو الى حسه ، والانفعال الى نهسه . فيقع في شبه غيموبه تحرجه عن حده فيتحرك بهده لحركات عدمة سواء أكانت ردبة ام غير مرادبه ، بالتقليد او من تلفاء نهسه

 ه - لأن الماحة بالاشترك مع العوامل السابغة تحرج مكنون النفس اذاكان المرض عصميا بحدًا او تبطل قوى الجسم فتطهر حفيقة الروح المتسلط على الجسم فيعبر عما يويد

وهد افضى ما يدهب اليه المبذون المكرة الرار في تعايل الاسس التي قامت عليها

وهدا كله يشمه ماكان يعوم به العلامة فرمر أول واضع لنظريات التقويم المعطيسي حيث كان يعاج لمرضى: ١ = بالموسيق الوثرية ٢ - بالروائح الركية سر الایدی اقصاب والدور فرخوف درة
 ممینة کشنه جنعة بدکر حتی عور فوغ ویقموا فی سنات
 عمیق و بسیط

٤ - بالمحاء اليهم بالشفاء

وقد تبدؤ هده لمسائل كافية لحمل ارار صاحا الأحد به كمالاح الكنا تقول هنا صرحة بها لا تعيد شيئا لابعد م القوى الممانة ساحة الارواح واحضاعها الابه مي كانت روح الفائمين بالعمل فويه فلا حاجة الى جور و موسيقي أو ذبائح الى آخر ما هنانت تما بشتمل عاريه حفاة الرار

و خالصة له لا حير في علاح

یقوم علی ساس و ه ویقوم به حهلاه ٔ دعناه وینتهمی ولنشل والیاس ویهمج الامر اش الکامنة لدی الشخص

ويطء نفسه على الشعف

عبدالخمير قناوى

## **وجود الجي** شاهـــدعيان

أهم الدس من حميم الد و المحل على وجود عالم غير ممطور واد كان هناك دلك العمد، فلا بد ان يكون له سكان عير منظورين واد قطعما بان لكن شيء نقيص قلا يقو تنا، تمشيد مع هد احمكم، أن نقر بأن هناك علم عير منظور كما المام حصائصه كما له ملطور ، ولدلك العالم خصائصه كما لهاذا العام حصائصه

والكس المهاوية تعول بوحود لحن ولمدينون يؤسون عبد وبالمدينون على العلوم كثرة وحود لدحالين والادعياء وأهل لجرأة على العلوم الروحية بحص الماس تحجد وجود من يتصبون الحن ومن يتاح له أن يتصل بهم احرص من أن يبوح مهدا السرأو يدل عليه الا بعض من أبيح لهم التكم في الروف حاصة وفي بيئات معلومة لهم

ومن الخيالة للدر أن أنكر واقعة لها شهودها وصاهرة لوجود الجن شاهدتها معسى فوق الثلاثين مرة وأسى كثير التي تهاوست في لأ تصال بهم وكانت مسور وقتد لي بواسطة الرحل مدى كان بحلهم في صروف كثيرة شلاوة دعوة صغيرة وحرق قليل من المحور في مدة لا تستمرق بضع دقاق ولي العارئين الوقعة وشهودها

کنت فی صبعت عام ۱۹۱۳ أقيم في قريق « لوكة السبع » ترويحاً عن المفسرمن صبعت الله هرة وفي دات صباح أقبل على عدم الفرية و إمامها مرحوم الشبيح « موسى الليولي » وكان ورعاً تعيد صبائم لدهر فسألى ، أتصدق بوجود ، لحل الا قلت إلى و الا فلست مؤمناً

قال ، أنظل أن هناك من يستطيع جمعهم في مجلس وعلى أعين الشهود 1 قلت . ما أحسب أن يكون دلك لا اد كان الرحل دحالاً بريد أن يضحك على ذفو سا

قال انتق بي . قلت لعم الا في هلـذا دالي ثق يلمسي أشد قال دُ موعده للبلة . قلت وفي داران بعد صلاة العشاء وفي لموعد اجمعه حوالي الاربعين د له بيسهم الاستاد العالم بس ومدى حمى. من أعيال منصوره أبيوم ، وبعض هل لأدب واعصل ووحه الميدوح الشيخ موسي يرافعه رحل وقور على أبوب السبعيل حسل أبرة مطمأل من المتصوفة على صريفة سيديعلي السومي رمسي لله عنه يحسن القراءة والكما، مص الذي، وسمه ه السيد محمد عبد الله » من كهر البحية على مقر بة من ب « رحمه الله » وكان له ولد من مدموري السودان سمه أيوردشي عبدالغني افتدي البسيد رحمه بوجن وتوسمت من رزاسه وثقبه سفسه وهية دعو ه ساعلي وساك شهو د حادث جديد ومن تم انتصا الي صالة فسيحة في لدار حكم على أبر مها وأو فدها وحيء بالبار فألقي النجور فمهائم مرياحر حها وأشوء النور ونالا لدعوة مراتين وهي تفام في حوالي الاربعية سطور وكنا ساعتثاث نجلس صفوف في حو سراهاعة في هيئة مستطيل وجس الشيح بس مدي حمي وعن حاسيه كانب الطور وأحد العماء لنقف على حفيفة ولم ست ان وهمت بالكان رحة عظيمة ودوى وكنت أحسن المرفضاء ، فأحسست برحل حميمة تدوس رحلي ، دون أن أعدث بها ألم و مندن بد شست رأسي و أنميت إلى نحية مسموعة بصوت رقبي وقال صحب التحمة يسي رمزى ، فت بعير قال ، اجو ب مني بريد إرسام بي حالث لا يسق مث ، قار حل صاحب قص عايث و براك و كر ان

دهشت من هده المدوة حد الهشة مدكال يبي ويب حلى المرحة ويب حلى المرحة الاساد المعيل عدم الله على ملاحة وحطار بن الله كانت الله في دنت اليوم حطاء شديد اللهجة وهد تهسير و همة

واتي هذا اطبف انجلتم عض المناوات على ترسول الكرام أنماً تشد

برحال لله صدرا الاتوات الكروب» «كلما دشه لدكرب تتحالى عكم ذوب » « راق القرآت آية هي طب القالموب» ه ن احد العدر يسراً قل عدام الغيوب ع و طق رحال الضمة وصوبها اعتج ، فعدت في عسى أنه أخطأ وعند هذا الخاصر عال بافلان قلب مع قال امها لمسب لغنما ، فلا تعترض ان عمها ، لصر أو العنج ، فزدت مهده لها حاة عن

وه ح جهور وماح درح . ب ندر ، و حدثوا صحیح مر عا رودول ندحول ، فصح المات وصرح بهم و حماوا ، نم عاد فأعلق المات و مددت ودى ، فأمسكت في الطلام بيد الشبح الماعظم المواقد فهذف بي للذ به فلان أمسك بيد الشمح سيد ألا تؤمن بوحود الجي. فعد ، بلي ، وكن للطمئن فعي

ول « لمحصّر » . فل له « معدیش » . فأعضیته هذه المفادلمة وقال ماد تقاصعتی یا شیخ سید ؛ أم أحذوك هذا ؛ فار د أن یعرضاه و كمه دنا منه وصر به بسوط حی ألهبه واصطرح برجن ، فنشعف عنده . فكف لأدى ، وقال يحاصلي ، بيس من الأدب في شيء یا قلان . أن أخاط لك

أَمَّا وَهُوَ يَقَاطِمُنَى – تَمَالَى أَمَتَ ﴿ قَالَ أَنْكَ اللَّهِ عَلَى أَمَّا وَقِلَ ؛ مَعَاذًا لِللهِ فَضَعِتُ وَقِلْ ؛ مَعَاذًا لِللهِ

ومهضت فادا بی أس هیكالا محیلا رخص الأطراف یعاو كفیه شعر ، وله حیة ، وبلاس حب من الصوف ، ور نحته زكیة ، وأساسه عاطرة ، فضه كی لی صدره و اتی فی افغی معض اكبات اساركه ، وصح فی فی و فول صریح ، تأنی و حدت من دلك بركة كشيرة

وعدت لى موضى موف من صحة جدة . وقى صباح اليوم الدلى كشف الشبح \* المحصر » عن طهدوه قوحدت قررالصرب ، ديه رزة ، كا يحدث المحاود ، وه ل ، اله داق مثل هذه « أ ما فة » مرار

وى حسة أحرى مسأل بعض الحاصرين هد الطيف أن يدعو عض لاحوان من اجن حضور المجس ، فجه أدرمة ، وطاهوا يصافحون الحاصرين حلف بعصهم وكانت أجسامهم ليمة لاطراف وأصو شهرو ضحة وان كانت حافية ومما أذكره أبى دعوت مرة العالم الكبير الشيح ابر هيم رعو رحمه الله خفتور احدى الحلسات وشهود هذه الطاهرة العامية قصر ولما أقبل الطيف التي عليه التحية وكال الشيخ الراهيم يقيم في الدته « شدسا حجر » ونحرت في الركة اسبم »

وه ل له الطبق على مسمع من حاصري . • به شيخ ابر هم هن من أدب المساء ذ همترا الدهاب لريارة أحد أن يقولوا إنا ذهبون للتفرخ عليه به فال . كلا فال . كيف أنجت هست ادا عند ما سألك أنجابك و " مت فادم اليما أن تمول إنى ذهب لا نفرخ على لجى لدى بجصر الليدلة في در ردري

فاعتدر السام وكان للحادث أثر في المسه
و ممن شده هده لو فعة صاحب حرحاله أولاد عنال
والاسسناذ محمد عبد المرير المسدر، وقد حضر في منزله.
والمقاول السيد محمد مسعود تمشية الصدر وغير م كثيرون.
و دُكر أسى حضرت مجالس الرجل حولي اشلائين
مرة ورأيت فيها المحب من هدا لحي السي كان يسمى

ه عبد اللطيف وكان رفيق الصوت اذا نحدث ، ويناقش في أدب وحياء من الله ، ونحث على لامر سلمروف والنهبي عن لمكر و سأما مرة أنه يدحل لحلوة كلانسان ثلاثة أشهر فلا يحصر محاس

وقد ستدرجه بود، لى لحديث عن النورة العرابية وطريقة دحول لأجهز مصر . فكان صفحة مدهشة من الدرج لسرى للاحتلال وكنت أدفشه فيقول مدراء كن سمع دوفد حدثما مرة أحلة الشيوح أبي حصر عابهم العم دلازهر الشريف وعيره في عدور حدمة قبل عصر الاسرة الماكة

ومات الشيخ سيد او عبد الله بعد النورة لاحيرة ودفق في بدلة كمر المحلة وحسر العربر وحلى عوله حسرة لا تموض - واحتمعت بعده بكثيرين من دعياء لا تصال ها وحدت مهم عير الدعاوى العربصة الاحيال والتكم من المطان و الستعبال لا يو في للمعربر وللسطاء مكا

# ونهثرسن

مصادر الكباب Cano 45-41 0 d<sub>ij</sub> ۸ کویت ۱۰ - إثبات وحود لحق ۱۳ لوسواس عه الشطان دا احال ۲۲ حتق خوت ده خداء لحن ۲۸ طعام بن سيء اجس

صفوتة

۳۵ مداهب لجن

الجن – العفريت – الشيطان

٣٠ - الجن والانس

ه عليه السلام عليه السلام

٦٠ رسل حن

٧٢ روح الجن

٧٧ - وعط لحن الانس

٩٠ الشعر واحق

۹۴ الشياطين في عهد لاساء

في عهد رسول لله صلى عليه وسلم

٥ عهد بوح عليه السلام

· عهد موسى عليه السلام

عهد ذي الكمل عليه السلام

« عهد ايوب عليه السلام

ه عهد بحيي عليه السلام

40,40

في عهد عيسي عليه السلام

١٠٣ الشيطان والانسان

١٠٤ الس والصرح

حادث صرع

الرقى

١٢٢ - السجر وبمريقة

١٢٣٪ فينام السجر

احفيق

١٣١ السعر غير حفيقي

121 علاج مس لجن الأنسان

الوسوسة والمرغ

اثر الوسوسة

اعوان

صورمن لوسوسة

مين الطيف

436.644

الاتصال

مين المع والصار

معوادوه

400

الطريق المدي

العلاج للعموي

املاح لدى

اطرد

خرق

احس

المرصية

١٦١ الرار

١٦٥ وحوداجن

ه قملة شاهد عيان ه

2920



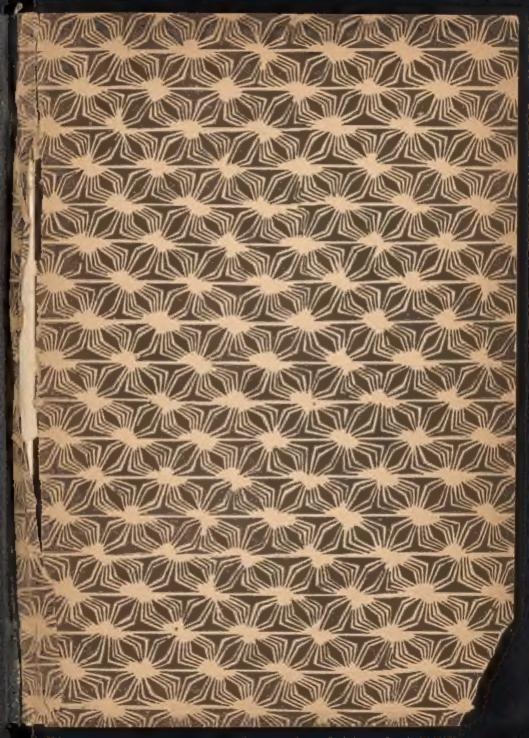





Vastar al-jinn.